وَهُدُواإِلَى الطَّيِبِ مِنَ الْقُولِ وَهُدُوا إِلَى صِدَاطِ الْجَيْدِ

ترجمت الإمام أحمت

> نحنیق احمد محذث کر

دارالمعارف للطباعة والنشر ١٩٤٦ = ١٣٦٥ •

### لسم الله الرحمي الرجم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . وصلى الله على خيرته من خلقه ، سيد رسله وأنبيائه ، عبده محمد الذي ابتعثه بالهدى ودين الحق ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسلماً كثيراً .

و بعد: فإني حين عزمت على طبع الديوان السامي الجليل ، كتاب (المسند) للإمام أحمد بن حنبل ، مع شرح موجز ، أبيّن فيه درجة كل حديث من الصحة أو الضعف ، وأفسّر المغلق فيه من غريب الحديث ، وأتبعه بفهارس وافية ، علمية ولفظية ، حتى تكون أحاديثه في متناول كل باحث ، إذاعة لفائسه ، وكشفاً عن كنوزه ، على النحو الذي بينته في مقدمته . رأيت أن أتخير ترجمة للإمام إمام المسلمين ، من نفائس آثار علمائنا الأقدمين ، مما لم يسبق طبعه ، لتكون أثراً جديداً ، وفائدة مستحدثة . فوجدت من خيرها ، ترجمته في كتاب ( تاريخ الإسلام ) للحافظ الذهبي . فاستخرت الله واخترتها ، وأثبتها في أوائل الجزء الأول من المسند في ( طلائع الكتاب ) .

ثم رأيت أن أفردها بالنشر في جزء خاص ، إذ وجدتُها أحسن تعريف بالإمام رضي الله عنه ، وفيها من الأخبار والعبر والمواعظ ، ما يحفز الهم و يحيي النفوس . فيها أخبار رجل عاش لله وأوذي في سبيل الله ، لم ينكص ولم يتزعزع ، وثبت على الحق ثبوت الجبال الرواسي ، فحفظ على الأمة دينها من البدع ، والناس له تبع تواضع حتى سما على الملوك ، وثبت واستمسك حتى هزم الجبّارين المستكبرين . هذا الرجل الذي يقول له رفيقه في المحنة ، محمد بن نوح : « يا أبا عبد الله الله الله الله الله ، وتبت واستمسك أعناقهم إليك ،

لما يكون منك ، فاتق الله ، واثبت لأمر الله » . فيثبت ولا يعبأ بما يلقى من عذاب وفتنة ، وهو يعلم أن أعين الناس إليه ، وأنه إمامهم الذي يضلون وراءه إن ضل ، وحاشاه أن يضل . وهو مع هذا يأبي إلا التواضع ، حتى ليقول له صاحبه أبو النعمان عارم بن الفضل : يا أبا عبد الله ، بلغني أنك رجل من العرب ، فمن أيّ العرب أنت ؟ فيجيبه : يا أبا النعمان ، نحن قوم مساكين !!

ولو أن في قلب هذا الرجل ذرة من كبر، على ما لتي من محنة ومن إعظام، لكان أجدر أن يقول ما قال الشريف الرضي:

لي مثلُ مُلككُ لوأطعتُ تقنعني وذوو العائم من ذوي التيجان الإنتين غرة رمضان سنة ١٣٦٥ ١٩٤٤ يولية سنة ١٩٤٦

## 

### للحافظ الذهبي

هو من أكبركتب التاريخ ، وأوثقها وأتقنها ، ألفه رجل حافظ مدقق محقق ثقة . أثبت فيه تراجم أعلام الإسلام من السنة الأولى من الهجرة إلى آخر سنة ٧٠٠. رتبه على سبمين طبقة ، كل طبقة عشر سنين . يذكر التراجم في كل طبقة على حروف المعجم ، ويسهب فيها إسهاباً محبوباً ، ترى مثاله في ترجمة الإمام أحمد التي تراها . ولا تقتصر تراجمه على صنف معين من الأعلام ، ففيه أولاً سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي تكاد تكون مجلياً وحدها ، ثم الصحابة ، ثم التابعون ، وفيه تراجم الحدِّثين ، والفقهاء ، والأدباء ، والشعراء ، والمؤرخين ، وغيرهم ، ما لا نستطيع استيعابه في هذه الكلمة .

وهذا الكتاب إذا طبع لا أظنه يخرج في أقل من أر بعين مجلداً كباراً ، بل يزيد . ونسخه الكاملة نادرة ، أو هي غير موجودة فيا نعلم . وأكل نسخة فيا علمت هي نسخة دار الكتب المصرية ، وهي ملفقة من عدة نسخ ، وينقصها بعض الطبقات . وقد كنت تتبعت الموجود منها في دار الكتب المصرية وفي غيرها من دور الكتب ، مستميناً بفهارس دور الكتب بالإستانة وأور بة ، وبكتاب « بروكمان » فوجدت أن من المستطاع جمع الكتاب كله إلا قليلاً ، وأن هذا القليل من أواسطه ، فقد نجد من مقتني الكتب في العالم الإسلامي وغيره من يرشد إلى ما نقص منه ، إذا ما شُرع في نشره .

•

وقد ذَيَّلَ عليه العلامة ابن قاضي شهبة المتوفى سنة ٨٥١ ، فابتدأ من حيث انتهى الحافظ الذهبي ، ووجد من هذا الذيل مجلدان بالمكتبة الأهلية بباريس ، وصل فيهما إلى الكلام على أثناء سنة ٨٠٦ ، وهما مصوران بدار الكتب المصرية ، وفي الجزء الأول نقص يسير .

فهذه ثمانون طبقة من طبقات أعلام الإسلام، وهي الطبقات التي كان فيها مجد الإسلام وعزه، وفيها أثمته وعظاؤه .

وأما الحافظ الذهبي فإنه غني عن التعريف ، واسمه « شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ، التركماني الفارقي الأصل ، المعروف بالذهبي » . ولد بدمشق سنة ٦٧٣ . قال تلميذه الحافظ الشريف أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني في « ذيل طبقات الحفاظ » ص ٣٥ — ٣٦ : « ومصنفاته ومختصراته وتخريجاته تقارب المئة ، وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار البلدان ، وكان أحد الأذكياء المعدودين ، والحفاظ المبرزين » . ومات الذهبي بدمشق ليلة الإثنين ٣ ذي القعدة سنة ٧٤٨ رحمه الله تعالى .

#### \* \* \*

والجزء من « تاريخ الإسلام » الذي نقلت منه هذه الترجمة ، ترجمة الإمام أحمد ، جزء قديم ، فيه الطبقة الخامسة والعشرون ، أي تراجم الذين توفوا من سنة ٢٤٠ إلى سنة ٢٥٠ ، وعدد أوراقه ١٠٥ ورقات ، أي ٢١٠ صفحات ، وأسطر الصفحة ٣٣ سطراً ، عرض السطر نحو ١٢٥٥ سنتي . وترجمة الإمام فيه في وو١٤٥ صفحة .

وليس فيه تاريخ كتابته ، والظاهر الراجح من النظرة الأولى أنه من خطوط القرن الثامن . وهو جيد الضبط والتصحيح ، واضح القراءة ، يدل على أن كاتبه ناسخ متقن ، وعالم متمكن ، نقله من خط المؤلف ، ونص ماكتب في آخره :

« آخر الطبقة الخامسة والعشرين من تاريخ الإسلام . وعلقة من خط مؤلفه الحافظ شمس الدين بن الذهبي رحمه الله ، فقيرُ رحمة الله تعالى محمد بن إبرهم بن محمد البسلى عني الله عنه ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » .

وكلة « البسبلي» أثبتت هكذا دون إعجام ، وأعجمه واضعو فهرس دار الكتب المصرية (ج ٥ ص ٧١ طبعة سنة ١٣٤٨ ) دون تثبت ، هكذا « البسيلي » !

فذهبت أبحث لأنثبت ، فوجدت في الضوء اللامع ترجمتين لرجلين : أحدها « محمد بن إبرهيم بن علي بن محمد النشيلي نزيل مكة » ذكر أنه ولد سنة ٥٣٥ ببلدة « نشيل » من الغربية ، ولم يذكر تاريخ وفاته ( ج ٦ ص ٢٧١ — ٢٧٢). والآخر « محمد بن إبرهيم المقدسي الحنبلي و يعرف بالسيلي ، بكسر المهملة مم تحتانية بعدها لام » وذكر أنه كان « خازن كتب الضيائية » وأنه مات قريب سنة ٥٦٠ ( ج ٦ ص ٣٨٣ ) فظننت أنه أحدهما على تردد .

مم وجدت اليقين ، وجدت في الضوء اللامع أيضاً ( ٢ : ٢٧٧ – ٢٧٨ ) ترجمة « محمد بن إبرهيم بن محمد ، الدمشقي الأصل الشاعر الشهير الطاهري ، ويعرف بالبدر البشتكي » وأنه ولد بجوار جامع «بشتك الناصري» ، ونشأ بخانقاه «بشتك» ، وكان أحد صوفيتها ، فعرف بالنسبة إليها . وذكر أنه كان ذا جلادة على النسخ مع الإتقان والسرعة الزائدة ، بحيث كان ينسخ في اليوم خمس كراريس فأكثر ، وأنه كتب بخطه من المطولات والمحتصرات لنفسه ولغيره ما لا يدخل تحت الحصر كثرة ، « خصوصاً النهر لأبي حيان ، و إعراب السمين ، والكرماني ، وتاريخ الإسلام للذهبي » إلى آخره ، فأيقنت أنه هو ، بعد النص على أنه كان ينسخ تاريخ الإسلام .

ومن العجب حقاً أنه كان ينسخ في اليوم « خمس كراريس فأ كثر » ، ومن المعروف أن الكراس عشرون صفحة ، أي أنه ينسخ في اليوم أكثر من مائة صفحة ، وها أنت ذا ترى أن ترجمة الإمام التي بين يديك كانت في نسخته في ٥٩٥٩ صفحة ، أي أنه ينسخ في اليوم الواحد أكثر من مثليها ، مع الإتقان والضبط والدقة ، ووضع علامات حر في أوائل الكلام ، فهذا عجب !

والبشتكي هذا ولد في أحد الربيعين من سنة ٧٤٨ ، أي في السنة التي مات فيها الحافظ الذهبي ، وتوفي يوم الإثنين ٢٣ جمادى الأولى سنة ٨٣٠ . وله ترجمة أخرى مختصرة في شذرات الذهب ٧ : ١٩٥ . رحمه الله تعالى و إيانا ، وعفا عنّا وعنه .

# بيتسليله ألزمز التحييم

الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله بن حَيّان بن عبدالله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذُهْل بن تعلبة بنعًكابة بن صَعْب بن على بن بكر بن وائل . الإمامُ أبو عبد الله الشيباني .

هَكَذَا نَسَبَهُ وَلَدُهُ عَبْدُ الله ، واعتمده أبو بَكُر الخطيب وغيره .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا صالح بن أحمد قال : وجدت ُ في كتاب أبي نسبه ، فساقه إلى مازن ، ثم قال : ابن هذَيل بن شيبان بن ثعلبة بن عُكابة .

قلت : قال فيه « هذيل بن شيبان » كما ترى ، وهو غلط .

وقال البَغَوي : حدثنا صالح بن أحمد ، فقال فيه « ذهل » بدل «هذيل » . وكذا نقل إبرهيم بن إسحق الغَسيل عن صالح . فدل على أن الوهم من ابن أبي حاتم .

وأما قول عباس الدُّوري وأبي بكر بن أبي داود أن الإمام أحمد كان من بني ذُهل فَرُهُل بن شيبان ، فغلطهما الخطيبُ ، وقال : إنما كان من بني شيبان بن ذُهل بن ثعلبة ، قال : وذُهُل بن ثعلبة ، قال : وذُهُل بن ثعلبة ، قال : وذُهُل بن ثعلبة هو عمُّ ذهْل بن شيبان بن ثعلبة ، فينبغى أن يقال فيه « أحمد بن حنبل الذهلي » على الإطلاق ، وقد نسبه البخاري إليهما معاً ، فقال : الشيباني الذهلي .

وأما ابن ما كُولا ، مع بصره بالأنساب ، فوهمَ وقال في سياق نسبه ، مازن بن ذهل بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة . ولم يتابَع عليه .

وقال صالح بن أحمد: قال لي أبي: وُلدتُ في ربيع الأول سنة أربع وستين وماثة. قال صالح: وجيء بأبي حَملُ من مَرْوَ ، فتوفي أبوه محمد شابًا ابن ثلاثين سنة ، فو ليت أبي أمُّه ، وقال أبي : وكانت قد ثقبت أذبي المُه ، فكانت أبي تصير فيهما لؤلؤتين ، فلما ترعرعت ُ نزعتهما ، فكانتا عندها ، فدفعتُهما إلي فبعتهما بنحو من ثلاثين درهما .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي خيثمة : إنه وُلدَ في ربيع الآخر .

وقال حنبل : سمعتُ أبا عبد الله يقول : طلبت الحديث سنة تسع وسبعين ، وجاءنا رجل وأنا في مجلس هشيم : فقال : مات حاد بن زيد .

فمن شيوخه: هشيم، وسفيان بن عيينة، وإبرهيم بن سعد، وجرير بن عبد الحميد، ويحيى القطان، والوليد بن مسلم، وإسمعيل بن علية، وعلى بن هاشم ابن البريد، ومعتمر بن سليان، وعمار بن محمد ابن أخت الثوري، ويحيى بن سليم الطائفي، وعندرن، وبشر بن المفضل، وزياد البكائي، وأبو بكر بن عياش، وأبو خالد الأحمر، وعباد بن عباد المهلبي، وعباد بن العوام، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمية. وعمر بن عبيد الطنافسية، والمطلب بن زياد، ويحيى بن أبي عبد الصمد العمية، ووكيع، وابن نمير، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هرون وعبد الرقاق، والشافعي، وخلق كثير.

وممن روَى عنه: خم د، ومن بقي بواسطة ، وفي خ د أيضاً بواسطة (١) ، وابناه: (١) رمز المؤلف لأصحاب الكتب الستة برموز المحدثين المعروفة . فهو يريد أن البخاري ومسلماً وأبا داود رووا عن أحمد مباشرة ، وأن الباقين ، وهم الترمذي والنسائي وابن ماجة ، رووا عنه بواسطة ، وأن البخاري وأبا داوود رويا عنه بواسطة أيضاً.

صالح ، وعبد الله ، وشيوحه : عبد الرازق ، والحسن ابن موسى الأشْيَب ، والشافعي تلكنه قال « الثقة » ولم يسمه ، وأقرانه : علي بن المَديني ، و يحيى بن مَوين ، ودُحَيم الشامي ، وأحمد بن صالح المصري . ومن القدماء : محمد بن يحيى الذه له ، وأبوا زُرعة (١٠) وعباً س الدُّروى ، وأبو حاتم ، وبَقي بن تَحْلد ، وإبرهيم الحَرْبي ، وأبو بكر الأثرم ، وأبو بكر المَرُّوذي ، وحرب الكرْمَاني ، وموسى بن هرون ، ومطين ، وخلق ، آخرُهم أبو القاسم البغوى .

وقال أ وجعفر بن ذَريح العكبرى : طلبتُ أحمد بن حنبل لأسأله عن مسئلة ، فسلمتُ عليه وكان شيخاً محضو باً طُوالاً أسمرَ شديد السمرة .

وقال الخطيب : ولد أبو عبد الله ببغداد ، ونشأ بها ، وطلب العلم بها ، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والبين والشأم والجزيرة .

وقال أحمد : مات هُشيم سنة ثلاث وثمانين ، وخرجت ُ إلى الكوفة في تلك الأيام ، ودخلت ُ البصرة سنة ست وثمانين ، ثم دخلتها سنة تسمين ، وسمعت من علي بن هاشم سنة تسع وسبعين (٢) ، ثم عدت ُ إليه المجلس َ الآخر وقد مات ، وهي السنة التي مات فها مالك .

وقال: قدمنامكة سنة سبع وثمانين وقد مات الفضيل، وفي سنة إحدى وتسعين، وفي سنة ست ، وأقمت سنة تسع وتسعين عند عبد الرزاق، وحججت منها ثلاث راجلاً، وأنفقت في إجدى

 <sup>(</sup>١) ها: أبو زرعة الرازي الحافظ ، واسمه عبيد الله بن عبد الكريم ، وأبو زرعة الدمشقي ، واسمه عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري .

<sup>(</sup>٧) في تاريخ بغداد ٤ : ٤١٦ زيادة : « في أول سنة طلبت الحديث » يعني أن أول طلبه الحديث كان سنة ١٧٩ سمع من علي بن هاشم .

هذه الحجج ثلاثين درهماً ، ولوكان عندي خمسون درهماً لخرجت إلى جرير من عبد الحميد .

وقال : رأيت بن وهب بمكة ، ولم أكتب عنه .

وقال محمد بن حاتم : ولي جدُّ الإمام أحمد بن حنبل سِرَخْسَ ، وكان من أبناء الدعوة . فحُدُّ ثت أنه ضربه المسيب بن زهيرالضبي ببخاري (١٠)، لكونه شغَّب الجند .

وعن عباس النحوي قال: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه رَبْعة يخضب بالحناء خضابًا ليس بالقاني، وفي لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظاً إلا أنها بيض، ورأيته معمًّا وعليه إزار.

وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : ذهبت لأسمع من ابن المبارك فلم أدركه ، وكان قد قدم فخرج إلى الثغر ، فلم أسمع منه ولا رأيته .

وقال عارم أبو النعان : وضع أحمد عندى نفقته ، فكان يجيء فيأخذ منها حاجته ، فقات له يوماً . يا أبا عبدالله ، بلغني أنك من العرب ؟ فقال : يا أبا النعان ، نحن قوم مساكين ، فلم يزل يدافعني حتى خرج ، ولم يقل لي شيئاً .

وقال صالح: عزم أبي على الخروج إلى مكة، ورافق يحيى بن معين ، فقال أبي : نحج ونحضى إلى صنعاء ، إلى عبد الرزاق ، قال: فمضينا حتى دخلنا مكة ، فإذا عبد الرزاق في الطواف ، وكان يحيى يعرفه ، فطفنا ثم جئنا إلى عبد الرزاق ، فسلم عليه يحيى ، وقال : هذا أخوك أحمد بن حنبل ، فقال: حياً ه الله ، إنه كيبُلغني عنه كل ما ما أسر أسر به ، ثبّته الله على ذلك ، ثم قام لينصرف ، فقال يحيى : ألا نأخذ عليه الموعد ؟ فأبى أحمد ، وقال لم أغير النية في رحلتى إليه ؟ أو كما قال ، ثم سافر إلى المين الأجله ، وسمع منه الكتب واكثر عنه .

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل « ببخارا » .

<sup>(</sup>٢) رسمت في الأصل «كلا» .

#### م\_\_\_ل

# في إقباله على العلم واشتغاله وحفظه

قال الخلال : أخبرنا ، المرُّوذي أن أبا عبد الله قال له : ما تزوجتُ إلا بمد الأر بمين .

وعن أحمد الدورقيّ عن أبي عبد الله قال : نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة وجوه ، لم نضبطه ، كيف يضبطه من كتبه من وجه واحد!!

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبا زُرعة يقول: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: حفظت كل شيء سمعته من هشيم وهشيم حيُّة.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سعيد بن عمرو البرذعي: يا أبا زرعة ، أنت أحفظ أم أحمد بن حنبل ؟ قال: بل أحمد ، قلت : وكيف علمت ؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم ، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه ، وأنا لا أقدر على هذا .

وعن أبي زرعة قال : حُزِرَت (١٦ كتب أحمد يوم مات فبلغت اثني عشر حملاً وعدلاً ، ماكان على ظهر كتاب منها « حديث فلان » ولا في بطنه « حدثنا فلان » وكل ذلك كان يحفظ على ظهر قلبه .

 كلها « سفيان » «سفيان» ، ليس على حديث منها حدثنا فلان ، فظننتها عن رجل واحد ، فانتخبت منها ، فلما قرأ على جعل يقول : حدثنا وكيم و يحيى حدثنا فلان ، فعجبت من ذلك ، وجهدت أن أقدر على شيء من هذا ، فلم أقدر .

وقال المَرُّوذي: سمعت أبا عبد الله يقول: كنت أذاكر وكيعاً بحديث الثوري، وكان إذا صلى العشاء الآخرة خرج من المسجد إلى منزله، فكنت أذاكره، فربما ذكر تسعة، عشرة، أحاديث أمالً علينا، فأملها عليهم (٢٠).

وقال الخلال: حدثنا أبو إسمعيل الترمذي ، سمعت قتيبة بن سعيد يقول: كان وكيع إذا كانت العتمة ينصرف معه أحمد بن حنبل ، فيقف على الباب فيذا كره ، فأخذ وكيع ليلة بمضادتي الباب ، ثم قال: يا أبا عبد الله ، أريد أن ألتي عليك حديث سفيان ، قال: هات ، قال: تحفظ عن سفيان عن سلمة بن كبيل كذا ؟ قال: نع حدثنا يحيى ، فيقول: سلمة كذا وكذا ؟ فيقول: حدثنا عبد الرحمن ، فيقول: وعن سلمة كذا وكذا ؟ فيقول: حدثنا ، حتى يفرغ من سلمة ، ثم فيقول أحمد: فتحفظ عن سلمة كذا وكذا ؟ فيقول وكيع: لا ، ثم يأخذ في حديث يقول أحمد: فتحفظ عن سلمة كذا وكذا ؟ فيقول وكيع: لا ، ثم يأخذ في حديث شيخ شيخ ، قال: فلم يرل قائماً حتى جاءت الجارية فقالت: قد طلع الكوكب ، أو قالت: الزهرة .

وقال عبد الله : قال لي أبي : خذ أي َ كتاب شأت من كتب وكيع ، فإن شأت أن تسألا عن الكلام حتى أخبرك الإسناد ، و إن شأت بالإسناد حتى أخبرك عن الكلام .

<sup>(</sup>١) يريد «تسعة أحاديث ، عشرة أحاديث »فساق العددين مساق العد ، فاختصر . (٢) أملها عليهم : أملاها . يقال «أمله » و «أملاه » على تحويل التضعيف . وفي التزيل (فليملل وليه بالعدل ) .

وقال الخلال : سمعت أبا القاسم الجَبُّلي (١) وكفاك به ، يقول : أكثر الناس يظنون أن أحمد إذا سئل كأن علم الدنيا بين عينيه .

وقال إبرهيم الحربي : رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين . وعن أحمد بن سعيد الرازي قال : ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد بن حنبل .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سلمة سمعت إسحق بن راهويه يقول : كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابنا ، وكنا نتذاكر الحديث من طريقين وثلاثة ، فيقول يحيى من يينهم : وطريق كذا ، فأقول : أليس قد صح هذا بإجماع منا ؟ فيقولون : نعم : فأقول : ما تفسيره ؟ ما فقهه ؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن حنبل .

وقال الخلال : كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ، ثم لم يلتفت إليها . وقال أحمد بن سِنان : ما رأيت يزيد بن هرون لأحد أشد تعظياً منه لأحمد بن حنبل ، ولا رأيته أكرم أحداً مثله ، وكان يقعده إلى جنبه ويوقره ولا يمازحه .

وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع .

وقال إبرهيم بن شماس: سمعت وكيعاً يقول: ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى، يعنى أحمد، وسمعت حفص بن غِياث يقول ذلك

وعن عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ما نظرت إلى أحمد بن حنبل إلا تذكرت به سفيان الثوري .

<sup>(</sup>١) بفتح الجيم وضم الباء الموحدة المشددة . واسمه « إسحق بن إبرهيم » انظر المشتبه ٨٩ وتاريخ بغداد ٢ : ٢٧٨ ولسان الميزان ٣٤٨ .

وقال القواريري : قال لي يحيى القطانُ : ما قدم عليَّ مثلُ أحمد بن حنبل و يحيى بن معين .

وقال أبو الىمان :كنت أشبه أحمد بن حنبل بأرطاة بن المنذر(١) .

وقال الهيثم بن جميل : إن عاش هذا الفتى سيكون حجة على أهل زمانه ، يعني أحمد .

وقال قتيبة: خير أهل زماننا ابنُ المبارك ، ثم هذا الشاب ، يعني أحمد بن حنبل. وقال أبو داود: سممت قتيبة يقول: إذا رأيتَ الرجل يحبُّ أحمد فاعلم أنه صاحب سنة .

وقال عبد الله بن أحمد بن شبويه عن قتيبة : لو أدرك أحمد عصر الثوري والأوزاعي ومالك والليث لكان هو المقدّم ، فقلت لقتيبة : تضم أحمد إلى التابعين ؟ فقال : إلى كبار التابعين . وسممت ُ قتيبة يقول : لولا الثوري لمات الورع ، ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين .

وقال أحمد بن سلمة : سمعت قتيبة يقول : أحمد بن حنبل إمام الدنيا .

وقال العباس بن الوليد البيروتي : حدثنا الحرث بن عباس قال : قلت لأبي مُشهر : هل تعرف أحداً يحفظ على هذه الأمة أمرَ دينها ؟ قال : لا أعلمه إلا شاب في ناحية المشرق ، يعنى أحمد بن حنبل .

قال المزني: قال لي الشافعي : رأيت ببغداد شابًا إذا قال « حدثنا » قال الناس كلهم : صدق. قلت : من هو ؟ قال : أحمد بن حنبل .

وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول : خرجت من بغداد فما خلفتُ بها رجلاً أفضلَ ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل .

(١) أرطاة بن المنذر بن الأسود الألهاني الحمصي : تابعي ثقة حافظ فقيه ، قال محمد بن كثير . « ما رأيت أحداً أعبد ولا أزهد ولا الخوف عليه أبين منه » مات سنة ١٦٣.

وقال الزعفراني : قال لي الشافعي : ما رأيت أعقل من أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي .

وقال محمد بن إسحق بن راهَو َيْه : سمعتُ أبي يقول : قال لي أحمد بن حنبل : تعالَ حتى أُرِيكَ رجلًا لم تَرَ مثلَه ، فذهب بي إلى الشافعي ، قال أبي : وما رأى الشافعي مثل أحمد بن حنبل ، ولولا أحمد وبَذْلُ نفسه لما بذلها له لذَهب الإسلامُ .

وعن إسحق قال : أحمد حجة ما بين الله و بين خلقه .

وقال محمد بن عبدويه : سمعت عليّ بن المديني ، وذكرَ أحمد بن حنبل ، فقال : هو أفضل عندي من سعيد بن جُبيرٍ في زمانه ، لأن سعيداً كان له نظراء ، وإن هذا ليس له نظير ، أو كما قال .

وقال عليّ بن المديني : إن الله أعز هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الرِّدَّة ، و بأحمد بن حنبل يوم المِحْنَـة .

وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل، وهو أفقههم. وذكر الحكاية.

وقال محمد بن نصر الفرّاء: سمعتُ أبا عُبيد يقول : أحمد بن حنبل إمامُنا ، إني لأَ تَزين بذكره .

وقال أبو بكر الأثرم عن أبي عبيد : ما رأيت رجلاً أعلم بالسنة من أحمد .

وقال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت الحسن بن الربيع يقول: ما شبهت أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك في سَمْيته وهيئته.

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي قال: كنا في مجلس فيه يحيى بن ممين وأبو خيثمة وجماعة، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل، فقال رجل:

لا تكثروا ، بعضَ هذا ! فقال يحيى بن مَعين : وكثرة الثناء على أحمد تُستكثر ! لو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكالها .

وقال عباس عن ابن معين: ما رأيت مثل أحمد .

وقال أبو جعفر النُّـفيلي : كان أحمد من أعلام الدين .

وقال المرُّوذِي : حضرت أبا ثور سـئل عن مسئلة ، فقال : قال أبوعبد الله أحمد بن حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا .

وقال إبرهيم الحربي: قال ابن معين: ما رأيتُ أحداً يحدِّث لله إلا ثلاثة: يعلى بن عبيد، والقَمْنبي، وأحمد بن حنبل.

وقال عباس الدُّوري : سمعت ابنَ معين يقول : أرادوا أن أكون مثل أحمد ، والله لا أكون مثله أبداً .

وقال أبو خيثمة : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل ولا أشدَّ قلباً منه .

وقال علي بن خشرم: سمعت بشر بن الحرث وسئل عن أحمـــد بن حنبل ، فقال: أنا أُسأل عن أحمد ؟! إن أحمد أُدخِلَ الكِيرَ فخرج ذهباً أحمرَ . رواها جماعة عن ابن خشرم .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أصحاب بشر بن الحرث حين ضُرب أحمد في المحنة: يا أبا نصر، لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد بن حنبل! فقال بشر: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء! رُويت من وجهين عن بشر، وزاد أحدهما: قال بشر: حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه.

وقال القاسم بن محمد الصائغ: سمعت المرُّوذِيُّ يقول: دخلت على ذي النون السجن ونحن بالعسكر، فقال: أي شيء حال سيدنا؟ يعني أحمد بن حنبل.

وقال إسحق بن أحمد سمعت أبا زرعة يقول : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل في فنون العلم ، وما قام أحد مثل ما قام أحمد به . وقال ابن أبي حاتم: قالوا لأبي زرعة: فإسحق بن راهويه ؟ قال أحمد بن حنبل أكبر من إسحق وأفقه، قد رأيت الشيوخ، فما رأيت أحداً أكل منه، اجتمع فيه زهد وفضل وفقه وأشياء كثيرة.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، أيهما أحفظ ؟ فقال: كانا في الحفظ متقار بَيْن، وكان أحمد أفقه. وقال أبي: إذا رأيت الرجل يحبّ أحمد فاعلم أنه صاحب سُنة. وسمعت أبي يقول: رأيت قتيبة بمكة، فقلت لأصحاب الحديث: كيف تَمْفُلُون عنه وقد رأيتُ أحمد بن حنبل في مجلسه؟! فلما سمعوا هذا أخذوا نحوه وكتبوا عنه.

وقال محمد بن حماد الطهراني : سمعت أبا ثور يقول : أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري .

وقال محمد بن يحيى الذهلي : جملت أحمد بن حنبل إماماً فيما بيني و بين الله . وقال نصر بن علي الجهضَمي :كان أحمد أفضل أهل زمانه .

وقال عمرو الناقد : إذا وافقني أحمد على حديث لا أبالي من خالفني .

وقال محمد بن مهران الجمال وذُكر له أحمد بن حنبل ، فقال : ما بقي غيره .

وقال الخلال : حدثنا صالح بن علي الحلبي سمعت أبا هماً م البَّسَكُوني يقول : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل ولا رأى أحد مثله .

وقال محمد بن إسحق بن خزيمة : سمعت محمد بن سختويه البرْذَعي يقول : سمعت أبا عمير عيسى بن محمد الرملي ، وذكر أحمد بن حنبل ، فقال : رحمه الله ، عن الدنيا ما كان أصبره ، و بالماضين ما كان أشبهه ، و بالصالحين ما كان ألحقه ، عرضت له الدنيا فأباها ، والبدع فنفاها .

وقال أبو حاتم الرازي : كان أبو عمير بن النحاس الرملي من عباد المسلمين ،

فقال لي : كتبت عن أحمد بن حنبل شيئاً ؟ قلت : نعم ، قال : فأمْلِ علي مَّ ، فأمليت عليه شيئاً .

وعن حجاج بن الشاعر قال : ماكنت أحب أن أُقتل في سبيل الله ولم أُصَلِّ على أحمد بن حنبل .

وعنه قال : قبّلتُ يوماً ما بين عيني أحمد بن حنبل ، وقلتُ : يا أبا عبدالله ، بلغتَ مبلغ سفيان ومالك ، ولم أظنَ في نفسي أنّ في بقيت غايةً ، فبلغ واللهِ في الإمامة أكثر من مبلغهماً .

وعن حجاج بن الشاعر قال: ما رأت عيناي روحاً في جسدٍ أفضل من أحمد بن حنبل.

وعن محمد بن نصر المَرْوَزِي قال: اجتمعتُ بأحمد بن حنبل وسألته عن مسائل، وكان أكثر حديثاً من إسحق بن راهويه وأفقه منه.

وعن محمد بن إبرهيم البُوشَنْجِي قال : ما رأيت أجمع في كل شيء من أحمد بن حنبل ولا أعقل .

وقال محمد بن مسلم بن وَارَةَ : كَان أحمد صاحبَ فقه ، وصاحبَ حفظ ، وصاحبَ معرفة .

وقال أبو عبد الرحمن النَّسَائي : جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه، والورعَ والزهد والصبر.

وقال خطَّاب بن بشر عن عبد الوهاب بن الحسكم الورَّاق : لما قال النبي صلى الله عليه « فَرُدُّوه إلى عالِمه » رددناه إلى أحمد بن حنبل ، وكان أعلم أهل زمانه .

وقال أبو داود : كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة ، لا ُيذكر فيها شيء من أمر الدنيا ، ما رأيته ذَكر الدنيا قط .

وقال صالح جزَرَةَ : أفقهُ من أدركتُ في الحديث أحمد بن حنبل .

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ، وذُكر الشافعيُّ عنده ، فقال : ما استفاد منًا أكثرُ مما استفدنا منه . قال عبد الله : كل شيء ، في كتاب الشافعي « أخبرنا الثقة » فهو عن أبي .

وقال الخلال : حدثنا أبو بكر المرُّوذي قال : قدم رجل من الزهاد ، فأدخلته على أبي عبد الله وعليه فرو خَلَقُ وحزيقة على رأسه وهو حاف في برد شديد ، فسلَّم وقال : يا أبا عبد الله ، قد جبت من موضع بعيد ، وما أردت ُ إلا السلام عليك ، وأريد ُ عَبَّدان َ ، وأريد ُ إنْ أنا رجعت أن أمرَّ بك وأسلم عليك ، فقال : إن قدر ، فقام الرجل وأبو عبد الله قاعد ، قال المرُّوذي : ما رأيت أحداً قط قام من عند أبي عبد الله حتى يقوم أبو عبد الله إلا هذا الرجل ، فقال لي أبو عبد الله : ما ترى ، ما أشبه بالأبدال ؟! أو قال : إني لأذ كر به الأبدال ! فأخرج إليه أبو عبد الله أر بعة أرغفة مشطورة بكامخ ، وقال : لو كان عندنا شيء لواسيناك .

قال الخلاّل: وأخبرنا المرُّوذي: قلت لأبي عبدالله: ما أكثر الداعي لك! قال: أخاف أن يكون هذا استدراجاً ، بأي شيء هذا! وقلت لأبي عبد الله: إن رجلاً قدم من طرسوس فقال لي: إنا كناً في بلاد الروم في الغزو إذا هذا الليل ُ رفعوا أصواتهم بالدعاء: ادعوا لأبي عبد الله ، وكنا نمد المنجنيق ونرمي عنه ، ولقد رمي عنه بحجر والمِلْج على الحصن متقوس بدرقة ، فذهب برأسه و بالدَّرَقَة ، فتغيَّر وجهه ، وقال: ليته لا يكون استدراجاً ، فقلت : كلا .

قال الخلال: وأخبرني أحمد بن حسين قال: سمعت رجلاً من خراسان يقول: عندنا أحمد بن حنبل أيرَوْن أنه لايُشبه البَشَر، يظنون أنه من الملائكة. وقال لي رجل: نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة.

قال الخلَّال : وقال المرُّوذي : رأيت بعض النصارى الأطباء قد خرج من عند

أبي عبد الله ومعه راهب ، فسمعت الطبيب يقول : إنه سألني أن يجيء معي حتى ينظر إلى أبي عبد الله .

وقال المرُّوذي: وأدخلتُ نصرانيًّا على أبي عبدالله يعالجه ، فقال : يا أبا عبد الله ، إني لأشتهي أن أراك منذ سنين ، مابقاؤك صلاح الإسلام وحدهم ، بل للخلق جميعًا ، وليس من أصحابنا أحد إلا رضي بك . قال المرُّوذي : فقلت لأبي عبد الله : إني لأرجو أن يكون يُدعَى لك في جميع الأمصار ، فقال : يا أبا بكر ، إذا عَرَف الرجل نفسَه فما ينفعه كلام الناس .

وقال عبد الله بن أحمد : خرج أبي إلى طرسوس ماشياً ، وحج حجتين أو ثلاثاً ماشياً ، وكان أصبر الناس على الوحدة ، و بشر فيا كان فيه لم يكن يصبر على الوحدة ، كان يخرج إلى ذا و إلى ذا .

وقال عباس الدُّوري: حدثني علي بن أبي فزارة جارُنا ، قال : كانت أمي مقعدةً من نحو عشرين سنة ، فقالت لي يوماً : اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو َلي ، فأتيت فدققت عليه وهو في دهليزه ، فلم يَفْتَح لي ، وقال : من هذا ؟ قال : أنا رجل سألتني أمي وهي مقمدة أن أسألك أن تدعو الله لها ، فسمعت كلامة كلام رجل مُفْضَب ، فقال : نحن أحوج إلى أن تدعو الله لنا ، فوليّت منصرفاً ، فرجت عجوز فقالت : إني قد تركته يدعو لها ، فجئت إلى بيتنا دققت الباب ، فرجت أمي على رجليها تمشي ، وقالت : قد وهب الله لي العافية . رواها ثقتان عباس .

وقال عبد الله بن أحمد : كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركمة ، فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته ، فكان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركمة .

وقال عبد الله بنأحمد : حدثنا علي بن الجَهنم قال : كان لنا جار فأخرج إلينا كتابًا ، فقال : أتعرفون هذا الخط ؟ قلنا : هذا خط أحمد بن حنبل ، فكيف كتب لك ؟ قال : كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عُيينة ، ففقدنا أحمد أياماً ، ثم جئنا لنسأل عنه ، فإذا البابُ مردود عليه وعليه خلقان ، فقلت ؛ ماخبَرُك ؟ قال : سُرقت ثيابي ، فقلت ُ له : معي دنانير ، فإن شئت صلة و إن شئت قرضاً ، فأبَى ، فقلت : تكتُب لي بأجرة ؟ قال : نعم ، فأخرجت ديناراً ، فقال : اشتر لي ثو با واقطمه نصفين ، يعني إزاراً ورداء ، وجئني ببقية الدينار ، ففعلت وجئت بورق ، فكتب لي هذا .

وقال عبد الرزَّاق : عرضت على أحمد بن حنبل دنانير فلم يأخذما .

وقال إسحق بن راهويه: كنت أنا وأحمد بالمين عند عبد الرزّاق ، وكنت أنا فوق الغرفة وهو أسفل ، وكنت إذا جئت للى موضع اشتريت جارية ، قال : فاطّلمت على أن نفقته فنيت ، فمرضت عليه فامتنع ، فقلت : إن شئت قرضاً ، وإن شئت صلة ً ، فأبَى ، فنظرت فإذا هو ينسج التكك ويبيع وينفق . رواها أبو إسمميل الترمذي عنه .

وعن أبي إسمعيل قال: أتى رجل بعشرة آلاف درهم من ربح تجارته إلى أحمد، فأبَى أن يقبلها.

وقال عبد الله عن أبيه قال : عرض علي يزيد بن هرون نحو خمسمائة درهم فلم أقبلها . فقيل إن صيرفياً وصل أحمد بخمسمائة دينار فردها .

وقال صالح: دخلت على أبي أيام الواثق، والله يعلم كيف حالنا، فإذا تحت لبده ورقة فيها: يا أبا عبد الله، بلغني ما أنت فيه من الضيق، وقد وجهت إليك بأر بعة آلاف درهم. فلما ردَّ أبي من صلاته قلت: ما هذا ؟ فاحمر وجهه، فقال: رفعتها منك، ثم قال: تذهب بجوابه، فكتب إلى الرجل: وصل كتابك ونحن في عافية، فأما الدَّيْنُ فلرجل لا يُرهقنا، وأما العيال فهم في نعمة الله، فذهبت أ

بالكتاب ، فلما كان بعد حين وردكتاب الزجل بمثل ذلك ، فامتنع ، فلما مضى نحو سنة ذكر ناها ، فقال : لو أناً قبلناها كانت قد ذهبت .

وقال جماعة : حدثنا سكمة بن شبيب قال : كنا في أيام المعتصم عند أحمد بن حنبل ، فدخل رجل فقال : من منكم أحمد بن حنبل ؟ فسكتنا ، فقال أحمد : هأنذا ، قال : جئت من أر بعائة فرسخ برًّا وبحراً ، كنت ليلة جمعة نائماً فأتاني آت فقال لي : تعرف أحمد بن حنبل ؟ قلت : لا ، قال : فأت بغداد وسل عنه ، فإذا رأيته فقل : إن الخضر يقرئك السلام ويقول : إن ساكن الساء الذي على عرشه راض عنك ، والملائكة راضون عنك بما صَفَوْتَ نفسك لله ().

### فصل في آدابه

قال عبد الله بن أحمد : رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه فيضعها على فمه يقبّلها ، وأحسِبُ أني رأيته يضعها على عينه, ويغمسها في الماء ويشربه يستشغي به ، ورأيته قد أخذ قصعة النبي صلى الله عليه فغسلها في جبّ الماء ثم شرب فيها ، ورأيته يشرب ماء زمزم يستشغى به ويمسح به يديه ووجهه .

وقال أحمد بن سعيد الدارمي : كتب إلي أحمد بن حنبل : لأبي جعفر أكرمه الله ، من أحمد بن حنبل .

وعن سعيد بن يعقوب قال : كتب أحمد : من أحمد بن محمد إلى سعيد بن يعقوب ، أما بعد ، فإن الدنيا داء ، والسلطان داء ، والعالِم طبيب ، فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره ، والسلام عليك .

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الذهبي : حدثني أبي قال : مضى عمي أبو إبرهيم أحمد بن سعد إلى أحمد بن حنبل فسلم عليه ، فلما رآه وثب قائمًا وأكرمه .

<sup>(</sup>١) أي أخذت صفوتها . يقال « صفوت القدر » إذا أخذت صفوتها .

قال المرّوذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثاً إلا وقد عملت به ، حتى مرّ بي أن النبي صلى الله عليه احتجم وأعطى أبا طَيْبَةً ديناراً ، فأعطيت الحجّام ديناراً حين احتجمت .

وقال ابنُ أبي حاتم : ذكر عبد الله بن أبي عمر البكري قال : سمعت عبد الملك الميموني يقول : ما أعلمُ أني رأيتُ أحداً أنظفَ ثو باً ولا أشداً تعاهُداً لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ، ولا أنتى ثو باً وشدة َ بياضٍ ، من أحمد بن حنبل .

وقال الخلّال: أخبرني محمد بن الجنيد أن المرُّوذي حدثهم قال: كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام ، وكان إذا احتاج إلى النورة تنوّر في البيت ، وأصلحت ُ له غير مرة النورة ، واشتريت ُ له جلداً ليده يُدخل يده فيه و يتنوّر .

وقال حنبل: رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام قال لجلسائه: إذا شئتم . وقال المرُّوذي: رأيت أبا عبد الله قد ألقى لختّان در همين في الطست .

وقال موسى بن هرون: سئل أحمد بن حنبل فقيل له: أين يُطلب البُدَلاء ؟(١) فسكت حتى ظننا أنه لا يجيب ، ثم قال: إن لم يكن من أصحاب الحديث فلا أدري . وقال المرُّوذي : كان الإمام أحمد إذا ذكر الموت خنفته العَبْرةُ ، وكان يقول: الخوفُ يمنعني أكل الطعام والشراب .

وقال : إذا ذُكر الموت هان علي كلّ شيء من أمر الدنيا ، و إنما هو طعام دونَ طعام ، دونَ طعام ، دونَ طعام ، دونَ بالس ، و إنها أيام قلائل ، ما أُعْدِلُ بالفقر شيئًا .

وقال: لو وجدتُ السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذِكر .

وقال : أريد أن أكون في بعض تلك الشعاب بمكة حتى لا أُعْرَف ، قد بُليتُ بالشهرة ، إني لأتمنى الموت صباحاً ومساء .

(١) يريد الأبدال ، ولم أر هذا الجمع « البدلاء » في غير هذا الموضع .

وقال المرُّوذي : ذكر لأحمد أن رجلاً يريد لقاءه ، فقال : أليس قدكره بعضهم اللقاء ، يتزيَّن لي وأتزيّن له ؟ !

وقال : لقد استرحت ، ما جاءني الفر جُ إلاّ منذ حلفت ُ أن لا أُحَدِّث ، وليتنا تُتْرَكُ ، الطريق ما كان عليه بشر بن الحرث .

وقال المرُّوذي: قلت لأبي عبد الله: إن فلاناً قال لم يزهد أبو عبد الله في الدراهم وحدها ، قد زهد في الناس ، فقال: ومن أنا حتى أزهد في الناس ؟! الناسُ يريدون أن يزهدوا في .

وسمعت أبا عبد الله يكره للرجل أن ينام بعد العصر، يخاف على عقله .

وسمعته يقول : لا ميفلح مَن تعاطى الكلام ، ولا يخلو من أن يتجهم .

وسئل عن القراءة بالألحان ، فقال : هذه بدعة ، لا تسمع ، وكان قد قارب الثمانين ، رحمه الله .

# فصل في قوله في أصول الدين

قال أبوداود: سممت أحمد بن حنبل يقول: الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، البرّ كله من الإيمان ، والمعاصي تنقص من الإيمان .

وقال إسحق بن إبرهيم البغوي : سمعت أحمد بن حنبل ، وسئل عمن يقول القرآن مخلوق ؟ فقال : كافر .

وقال سَــَلَمة بنشَبيب: سممت أحمد يقول: من يقول القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أبو إسمعيل الترمذي: سممت أحمد بن حنبل يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال إِسمعيل بن الحسن السرّاج : سألت أحمد عمن يقول القرآن مخلوق ؟ فقال : كافر ، وعمن يقول لفظى بالقرآن مخلوق ؟ فقال : جهميّ .

وقال صالح بن أحمد: تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق ، فأخبرت أبي بذلك ، فقال: من أخبرك! قلت: فلان ، فقال: ابعث إلى أبي طالب ، فوجهت إليه ، فجاء وجاء فُوران ، فقال له ، أبي : أنا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟! وغضب ، وجعل يرعد ، فقال : قرأت عليك (قل هو الله أحد) فقلت لي ليس هذا بمخلوق ، فقال : فلم حكيت عني أبي قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟! و بلغني أنك وضعت ذلك في كتاب و كتبت به إلى قوم ، فاشحه ، بالقرآن غير مخلوق ؟! و بلغني أنك وضعت ذلك في كتاب و كتبت به إلى قوم ، فاشحه ، واكتب إلى القوم أني لم أقله لك ، فجعل فوران يعتذر إليه ، وانصرف من عنده وهو مرعوب ، فعاد أبو طالب فذكر أنه قد كان حَكّ ذلك من كتابه ، وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي .

قلتُ : الذي استقرّ عليه قول أبي عبد الله أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع .

وقال أحمد بن زنجويه : سمعت أحمد بن جنبل ليقول : اللفظية شر من الجهمية .

وقال صالح بن أحمد : سمعت أبي يقول : افترقت الجهمية على ثلاث فرق : فرقة قالوا القرآن مخلوق ، وفرقة قالوا القرآن كلام الله تعالى وسكتوا ، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق .

وقال أبي : لايصلَّى خلف واقِفِي ولا خلف لفظى .

وقال المرُّوذي: أخبرتُ أبا عبد الله أن أبا شُمَيب السُّوسِيّ الذي كان بالرَّقة فرَّق بين ابنته وزوجها لما وقف في القرآن ، فقال : أحسنَ عافاه الله ، وجعل يدعو له . وقد كان أبو شُمَيب شاور النـ مَيلي فأمره أن يفرق بينهما . قال المرُّوذي: ولما أظهر يعقوب بن شيبة الوقف َ حذَّر أبو عبد الله عنه ، وأمر بهجرانِه وهجران مَن كلَّمه .

قلت : ولأبي عبد الله في مسألة اللفظ نصوص متعددة .

وأول من أظهر اللفظ الحسين بن علي الكَرَابيسي ، وذلك في سنة أر بع وثلاثين وماثتين . وكان الكرابيسي من كبار الفقهاء .

وقال المرُّوذي في كتاب القصص : عزم حسن بن البزَّار وأبو نصر بن عبد المجيد وغيرهما على أن يجيؤوا بكتاب المدلّسين الذي وضعه الكرابيسي يطعن فيه على الأعمش وسليمان التيمي ، فمضيتُ إليه في سنة أر بع وثلاثين فقلت : إن كتابك يريد قوم أن يَمرضوه على أبي عبد الله ، فأظهر أنك قد ندمت عليه ، فقال : إن أبا عبد الله رجل صالح ، مثله يُوفَّق لإصابة الحق ، قد رضيت أن 'يعرض عليه ، لقد سألني أبوثور : أن أمحوه ، فأبيت . فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله ، وهو لا يعلم لمن هو ، فعلمُّوا على مستبشعات من الـكتاب ، وموضع فيه وَضْعُ على الأعمش ، وفيه : إن زعتم أن الحسن بن صالح كان يرى السيفَ فهذا ابن الزبير قد خرج . فعل أبو عبد الله : هذا أراد نصرة الحسن بن صالح فوضَع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه ، وقد جمع للروافض أحاديثَ في هذا الكتاب، فقال أبو نصر: إن فتياننا يختلفون إلى صاحب هذا الكتاب؟ فقال : حذروا عنه ، ثم انكشف أمرُه فبلغ الكرابيسي ، فبلغني أنه قال : سممت حسيناً الصائغ يقول: لأقولن مقالةً حتى يقول أحمد بن حنبل بخلافها فيكفر ، فقال: (١) لفظى بالقرآن مخلوق، فقلت لأبي عبد الله: إن الكرابيسي قال لفظي بالقرآن محلوق ، وقال أيضاً : أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات إلا أن لفظي بالقرآن مخلوق ، ومن لم يقل إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر ، فقال

<sup>(</sup>١) بهامش الأصل « يعني الكرابيسي » .

أبو عبد الله : بل هو الكافر ، قاتله الله ، وأي شيء قالت الجهمية ولا هذا ؟! قالوا : كلام الله ، ثم قالوا : مخلوق ، وما ينفعه وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول حين قال لفظي بالقرآن مخلوق ؟! ثم قال أحمد : ماكان الله ليد عه وهو يقصد إلى التابعين ، مثل سليان الأعمش وغيره ، يتكلم فيهم، مات بشر المريسي وخلقه حسين الكرايسي ، ثم قال : أيش خبر أبي ثور ؟ وافقه على هذا ؟ قلت : قد هجره ، قال : قد أحسن ، قلت : إني سألت أبا ثور عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ؟ فقال : مبتدع ، فغضب قلت عبد الله ، وقال : أيش مبتدع ؟ ! هذا كلام جهل بعبنه ، ليس يفلح أصحاب الكلام .

وقال عبد الله بن أحمد : سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفية ؟ فقال : من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي .

فقال الحسكم بن معبد: حدثني أحمد أبو عبد الله الدَّوْرَقي قال: قلتُ لأحمد بن حنبل: ما تقول في هؤلاء الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ؟ فرأيته استوى واجتمع وقال: هذا شرَّ من قول الجهمية ، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق وجاء إلى النبي صلى الله عليه بمخلوق!

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن الفصل الأسدي سمعت أبا طالب أحمد بن موسى بن حميد قال : قلت لأحمد بن حنبل : قد جاءت جهمية رابعة أن فقال : ما هي ؟ قلت : قال إنسان من زعم أن في صدره القرآن فقد زعم أن في صدره من الإلهية شيء ! فقال : من قال هذا فقد قال مثل قول النصارى في عيسى أن كلة الله فيه ! ما سمعت بمثل هذا قط ! قلت : أهذه الجهمية ؟ قال : أكبر من الجهمية ، قال : قال النبي صلى الله عليه : مُينزَع القرآن من صدور كم .

قلت : الملفوظ كلام الله ، وهو غير مخلوق ، والتلفظ مخلوق ، لأن التلفظ من كسب القارئ ، وهو الحركة والصوت و إخراج الحروف ، فإن ذلك بما أحدثه

القارئُ ، ولم يُحدث حروف القرآن ولا معانيه ، إنما أحدث نطقَه به ، فاللفظ قدر مشترك بين هذا وهذا ، ولذلك لم ُيجوِّز الإمام أحمد « لفظي بالقرآن مخلوق » ولا « غير مخلوق » إذ كل واحد من الإطلاقين مُو هِمْ . والله أعلم .

وقال أبو بكر الخلّال : أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدَّثهم أنه قال لأبي عبد الله : جاءني كتاب من طرسوس أنْ سَرِيًّا السَّقَطِيِّ قال : لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألفَ فإنه قال لا أسجد حتى أُومن ! فقال : هذا الكفر .

فرحم الله الإمام أحمد ، ما عنده في الدين محاباة .

قال الخلاّل: أنبأنا محمد بن أبي هرون أن إسحق بن إبرهيم حدثهم قال: حضرتُ رجلاً سأل أبا عبد الله فقال: يا أبا عبد الله ، إجماعُ المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشرّه ؟ قال أبو عبد الله: نعم . قال: ولا تكفر أحداً بذنب ؟ فقال أبو عبد الله: اسكت ، من ترك الصلاة فقد كفر ، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر .

وقال الخلاّل: أخبرني محمد بن سليان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك العطار سممت أحمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة ، وترك البدع ، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء ، وترك المراء والجدال ، وليس في السنة قياس ، ولا يُضرب لها الأمثال ، ولا تدرك بالعقول ، والقرآن كلام الله غير مخلوق ، وإنه من الله ليس ببائن منه ، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ، ومن قال باللفظ وغيره ، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هوكلام الله فهوصاحب بدعة ، والإيمان بالرؤية يوم القيامة ، وأن النبي صلى الله عليه رأى ربه ، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه ، رواه قتادة والحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ، والحديث عندنا على ظاهره ، على ما جاء عن النبي صلى الله عليه ،

والـكلام فيه بدعة ، ولـكن نؤمن به على ما جاء على ظاهره ، و إن الله يكلم العباد يوم القيامه ليس بينهم و بينه تَرجمان .

قال حنبل إبن إسحق : قلت لأبي عبد الله : ما معنى قوله ( وهو معكم ) ، و ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) ؟ قال : عِلْمُهُ عِلْمُهُ . وسمعته يقول : ربنا تبارك وتعالى على العرش بلا حد ولا صفة .

قلت : معنى قوله بلا صفة ، أي بلا كيفيّة ولا وصف .

وقال أبو بكر المرُّوذي : حدثني محمد بن إبرهم القيسي قال : قلتُ لأحمد بن حنبل : يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له : كيف نعرف رَّبنا ؟ قال : في السهاء على عرشه ، قال أحمد : هكذا هو عندنا .

وقال صالح بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : من زعم أن أسهاء الله مخلوقة فقد كفر .

وقال عبد الله بن أحمد في كتاب الردّ على الجهمية تأليفه : سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت ؟ فقال أبي : بلى ، تكلم جل ثناؤه بصوت ، هذه الأحاديث برويها كما جاءت . وقال أبي : حديث ابن مسعود « إذا تكلم الله شمع له صوت كمد السلسلة على الصّفوان » قال : وهذه الجهمية تنكره ، وهؤلاء كفار ، يريدون أن يموهوا على الناس، ثم قال : حدثنا المحار بي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال : إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سُجداً .

وقال عبد الله : وجدت بخط أبي : مما يُحتج به على الجهمية من القرآن ( إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن ) ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ) ( وتمت كلات ربك صدقًا وعدلًا لامبدل لكلماته ) ( ا

<sup>(</sup>١) قراءة حفص وبعض القراء «كلة ربك » بالإفراد ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وغيرهما (كلمات ربك ) بالجمع . انظر النشر ٢ : ٢٥٧ .

(يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم) (ألا له الخلق والأمر) (كل شيء هالك إلّا وجهه) (ويبق وجه ربك) (ولتُصْنَع على عيني) (وكلم الله موسى تكلياً) (يا موسى إني أنا ربك) (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) (وقالت اليهود يد الله مغلولة ، غُلَّت أيديهم ولعنوا بما قالوا ، بل يداه مبسوطتان) .

قلت : وذكر آيات، كثيرة في الصفات ، أنا تركت كتابتها هنا .

وقال يعقوب بن إسحق المطوّعي: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل؟ فقال: على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أبو بكر وعمر وعثمان.

وقال صالح بن أحمد : سئل أبي وأنا شاهد عمن يقدم عليًّا على عثمان ، 'يبَدَّع ؟ فقال : هذا أهل أن يُبَدّع ، أصحاب رسول الله صلى الله عليه قدّموا عثمانَ .

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي مَن الرافضي ؟ قال: الذي يشتم رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه أو يتعرض لهم ، ما أراه على الإسلام .

وقال أبو بكر المرُّوذِى: قيل لأبي عبد الله ونحن بالمسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة فقال: يا أبا عبد الله ، ما تقول فيماكان بين عليّ ومعاوية ؟ فقال: ما أقول فيهم إلا الحسنى .

\* \* \*

وكلام الإمام أحمد كثير طيب في أصول الديانة ، لا يتسع هذا الكتاب لسياقه ، قد جمعه الخلاّل في مصنّف سماه (كتاب السنة عن أحمد بن حنبل) في ثلاث محلدات .

فيها فيه : أخبرنا المرُّوذِي سمعت أبا عبدالله يقول : من تعاطى الكلام لا يفلح ، من تعاطى الكلام لم يَخـلُ من أن يتجهم .

وسمعت أبا عبد الله يقول: لست أتكلم إلا ماكان من كتابٍ أو سنةٍ أو عن الصحابة والتابعين ، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود . وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من أحب الكلام لم يفلح ، لا يؤول أمرهم إلى خير . وسمعته يقول : عليكم بالسنة والحديث ، وإياكم والخوض والجدال والمراء ، فإنه لا يفلح من أحب الكلام . وقال لي : لا تجالسهم ولا تكلم أحداً منهم . ثم قال : أدركنا الناس وما يعرفون هذا ، و يجانبون أهل الكلام . وسمعته يقول : ما رأيت أحداً طلب الكلام واشتهاه فأفلح ، لأنه يخرجه إلى أمر عظيم ، لقد تكلموا يومئذ بكلام واحتجوا بشيء فما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه .

قال الخلال : أخبرني محمد بن أبي هرون حدثنا أبو الحرث : سمعت أبا عبد الله يقول : قال أيوب : إذا تمرّق أحدهم لم يَعَدُدْ .

وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال: حضرت أحمد بن حنبل قال له العباس الهمداني: إني ربما رددت عليهم ، قال أحمد: لا ينبغي الجدال. ودخل أحمد المسجد وصلّى ، فلما انفتل قال: أنت عباس ؟ قال: نعم ، قال: اتق الله ، ولا ينبغي أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام ولا بوضع الكتب ، لو كان هذا خيراً لتقدمنا فيه الصحابة ، ولم أر شيئاً من هذه الكتب ، وهذه كلها بدعة . قال: مقبول منك يا أبا عبد الله ، أستغفر الله وأتوب إليه ، إني لست أطلبهم ولا أدق أبوابهم ، ولكن أسمعهم يتكلمون بالكلام وليس أحد يرد عليهم فأغتم ولا أصبر حتى أرد عليهم ، قالما ، إن جاءك مسترشد فأرشده ، قالها مراراً .

قال الخلال: أخبرنا محمد بن أبي هرون ومحمد بن جعفر أن أبا الحرث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله ، قلت: إن ههنا من يناظر الجهمية ويبيّن خطأهم ويدُقق عليهم المسائل ، فما ترى ؟ قال: لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء، ولا أرى لأحد أن يناظرهم ، أليس قال معاوية بن قُرّة : الخصومات تُحبط الأعمال؟ والكلام ردي ، لا يدعو إلى خير ، تجنبوا أهل الجدال والكلام ، وعليك بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم ، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل وما كان عليه أهل العلم قبلكم ، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل

البدع ، وإنما السلامة في ترك هذا ، لم نؤمر بالجدال والخصومات . وقال : إذا رأيتم من يحب الكلام فاحذروه .

قال ابن أبي داود : حدثنا موسى أبو عمران الأصبهاني سمعت أحمد بن حنبل يقول : لا تجالس أصحاب الـكلام و إن ذَبُوا عن السنة .

وقال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما زال الكلام عند أهل الخير مذموماً .

قلت : ذمُّ الـكلام وتعليه قد جاء من طرق كثيرة عن الإمام أحمد وغيره .

### فصل من سيرته

بطبق خِلاَف وعليه خبز و بقل وخَل وملح ، ثم جاءت بفضارة فوضعتها بين أيدينا ، فيها مصلية فيها لحم وسلق كثير ، فجعلنا نأكل وهو يأكل معنا ، ويسأل أبا أحمد عن بقي من أهلهم بخراسان في خلال ما يأكل ، فربما استعجم الشي على أبي أحمد فيكلمه جدي بالفارسية ، و يضع القطعة اللحم بين يديه و بين يدي ، ثم رخفع الغضارة بيده فوضعها ناحية ، ثم أخذ طبقاً إلى جنبه فوضعه بين أيدينا ، فإذا تم ربرى وجوز مكسر ، وجعل يأكل ، وفي خلال ذلك يناول أبا أحمد .

وقال عبد الملك الميموني : كثيراً ما كنت أسأل أبا عبد الله عن الشيُّ ، فيقول : لبَّيكَ لبَّيكَ لبَّيكَ .

وعن المرُّوذي قال: لم أر الفقير في مجلس أعزَّ منه في مجلس أبي عبد الله ، كان ماثلاً إليهم مقصراً عن أهل الدنيا ، وكان فيه حلم ، ولم يكن بالقجول ، وكان كثير التواضع ، تعلوه السكينه والوقار ، إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لايتكلم حتى يُسأل ، و إذا خرج إلى مسجده لم يتصدَّر ، يقعد ُ حيث انتهى به المجلس .

وقال الطبراني : حدثنا موسى بن هرون سمعت إسحق بن َ راهو يه يقول : لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة ، فأ كُرْك نفْسَه من حمَّالين إلى أن جاء صنعاء ، وعرض عليه أسحابه المواساة فلم يقبل .

قال الفقيه علي بن محمد بن عمر الرازي: سمعت أبا عمر غلام ثعلب سمعت أبا القاسم بن بشار الأنماطي سمعت المزني سمعت الشافعي يقول: رأيت ببغداد ثلاث أعجو بات: رأيت بها نبطي الينتى علي حتى كأنه عربي وكأني نبطي! ورأيت أعرابياً يلحن حتى كأنه نبطي! ورأيت شابًا وخطه الشيب فإذا قال حدثنا قال الناس كلهم: صدق. قال المزني : فسألته ، فقال: الأول الزعفراني ، والثاني أبو ثور الكلمي ، وكان لحاناً ، وأما الشاب فأحد بن حنبل .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت أبي حَرَّج على النَّمْل أن يخرج النمل

من داره ، ثم رأيت النمل قد خرجن بعد ذلك ، نملاً سوداً ، فلم أرهم بعد ذلك ، رواها أحمد بن محمد النَّنْباني عنه .

قال أبو الفرج بن الجوزي: لما وقع الغرق سنة أر بع وخمسين وخمسائة غرقت كتبي وسلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد .

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

ومن نهي أبي عبد الله عن الكلام: قال المرُّوذي: أخبرت قبل موت أبي عبد الله بسنتين أن رجلاً كتب كتاباً إلى أبي عبد الله يشاوره في أن يضع كتاباً يشرح فيه الردّ على أهل البدع ، فكتب إليه أبو عبد الله ، قال الخلال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدثهم قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله ، قال: وأخبرني محمد بن علي الوراق حدثنا صالح بن أحمد قال: كتب رجل إلى أبي يسأل عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم ؟ فأملى على أبي جواب كتابه:

أحسن الله عاقبتَك ، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ ، و إنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله ، لا تَعْدُ ذلك ، ولم يَزَل الناسُ يكرهون كل مُحْدَث ، من وضع كتاب وجلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يُلْبس عليه في دينه .

وقال المرُّوذِي: بلغني أن أبا عبد الله أنكر على وليد الكرابيسي مناظرتَهُ لأهل البدع .

وقال المرُّوذِي: قلت لأبي عبد الله: قد جاؤوا بكلام فلان ليُعرض عليك، وأعطيته الرقمة، فكان فيها: والإيمان يزيد وينقص فهو مخلوق، وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل لا على القول ، فمن قال الإيمان مخلوق وأراد القول فهو كافر. فلما قرأها أحمد وانتهى إلى قول « الحركة والفعل » غضب ورمى بها، فقال:

هذا مثل قول الكرابيسي ، إنما أراد الحركات مخلوقة ، إذا قال الإيمان مخلوق فأي شيء بقي ؟ ليس يفلح أصحاب الكلام .

قلت : إنما حط عليه أحمد بن حنبل لكونه خاض ودقق وقسم ، وفي هذا عبرة وزاجر ، والله أعلم . فقد زجر الإمام أحمد كما ترى في قصة الرقعة التي في الإيمان ، وهي والله بحث صحيح وتقسيم مليح ، و بعد هذا فقد ذم من أطلق الخلق على الإيمان باعتبار قول العبد لا باعتبار مَقُوله ، لأن ذلك نوع من الكلام ، وهو كان يذم الكلام وأهله و إن أصابوا ، و ينهى عن تدقيق النظر في أسماء الله وصفاته ، مع أن محمد بن نصر المرودي قد سمع إسحق بن راهو يه يقول : خلق الله الإيمان والكفر والشرر والشرر .

## فصل في زوجاته وأولاده

قال زهير بن صالح بن أحمد: تزوج جدي بأمِّ أبي عَباَّسةَ بنت الفضل (١) ، من العرب من الربض (٢) ، لم يولد له منها غير أبي ، ثم ماتت .

قال المرُّوذي سممت أبا عبد الله يقول : أقامت معي ، أم صالح ثلاثين سنةً فما اختلفت أنا وهي في كلةٍ .

وقال زهير: لما ماتت عباً سة تزوج جدّي بعدها امرأة من العرب يقال لها ريحانة ، فولدت له عبد الله وحده .

<sup>(</sup>١) في ابن الجوزى ٣٩٨ « عائشة » وذكر مصححه بالهامش أن في النسخة الأخرى . الأخرى في جميع المواضع « عباسة » فما هنا يرجح تلك النسخة الأخرى .

<sup>(</sup>٢) « الربض » بفتح الراء والباء : الفضاء يكون حول المدن . فلعله يريد من ضواحي بغداد .

وقال أبو بكر الخلال: حدثنا أحمد بن محمد بن خلف البَرَ اثي (١) أخبرني أحمد بن عبثر قال: لما ماتت أم صالح قال أحمد لامرأة عندهم: اذهبي إلى فلانة ابنة عمي فاخطبيها لي من نفسها، قالت: فأتبتها فأجابته، فلما رجمت إليه قال: كانت أختها تسمع كلامك ؟ قال: وكانت بعين واحدة، فقالت له: نعم، قال: فاذهبي فاخطبي تلك التي بعين واحدة، فأتتها فأجابته، وهي أم عبد الله ابنه، فأقام معها سبعاً، ثم قالت له: كيف رأيت يا ابن عمي ؟ أنكرت شيئاً ؟ قال: لا، إلا أن نعلك هذه تَصِر " (٢).

فيا تقدم وهم ، من أن أحمد رحمه الله تزوج بهذه بعد موت أم صالح ، وذلك لا يستقيم ، لأن عبد الله وُلد لأحمد ولأحمد خسون سنة غير أشهر ، وكان صالح أكبر من عبد الله بسنوات ، لأنه سمع من عفاًن وأبي الوليد ، وذكر أبو يعقوب الهروي وغيره أن صالحاً وُلد سنة ثلاث ومائتين ولأبيه إذ ذاك تسع وثلاثون سنة ، فصالح أكبر من عبد الله بعشرين سنة . والله أعلم .

وقال الخَلّال : حدثني محمد بن العباس حدثنا محمد بن علي حدثني أبو بكر بن يحيى قال : قال أبو يوسف بن بختان : لما أمرنا أبو عبد الله أن نشتري له الجارية ، مضيت أنا وفوران ، فتبعني أبو عبد الله ، فقال لي : يا أبا يوسف و يكون لها لحم .

قال زهير بن صالح: لما توفيت أم عبد الله اشترى « حُسْنَ » فولدت منه زينب ثم الحسنَ والحسينَ توأماً (٢) ، وماتا بالقرب من ولادتهما ، ثم ولدت الحسنَ

<sup>(</sup>١) « البراثي » بفتح الباء والراء وبالثاء المثلثة ، نسبة إلى «براث » وهو موضع بغداد .

<sup>(</sup>۲) في ابن الجوزى ۲۹۹ أن هذه الزوجة اسمها « ريحانة » ولها أخ اسمه « محمد بن ريحان » .

<sup>(</sup>٣) قال ابن سيدة : « يقال للذكر توأم ، وللا نثى توأمة ، فإذا جمعوهما قالوا : هما توأمان ، وهما توأم » .

ومحمداً ، فعاشا ثُمَّ ، حتى صارا من السن إلى نحو من الأربعين سنةً ، ثم ولدت ، بعدهما سعيداً .

قال الخلال: وحدثنا محمد بن علي بن بحر سمعت حُسْنَ أمَّ وَلد أبي عبد الله تقول: قلت لمولاي: يا مولاي، أصرف فرد خلخالي؟ قال: وتطيب نفسك؟ قلت: نعم، قال: الحمد الله الذي وفقك لهذا، قالت: فأعطيته أبا الحسن بن صالح فباعه بثمانية دنانير ونصف، وفر قها وقت حملي، فلما ولدت حسنا أعطى مولاتي كرّامة درهما، وهي امرأة كبيرة كانت تخدمهم، وقال لها: اذهبي إلى ابن شجاع القصاب يشتري لك بهذا رأساً، فاشترى لنا رأساً وجاءت به، فأ كلنا، فقال لي: ياحسن، ما أملك غير هذا الدره، ومالك عندي غير هذا اليوم، قالت: وكان إذا لم يكن عند مولاي شيء فرح يومة ذلك، فدخل يوماً فقال لي: أريد أن أحتجم اليوم، وليس معه شيء، فجئت إلى جَرَّة لي فيها غزل فبعتُه بأر بعة دراهم، فاشتريت لك سُرتمن رأى كنت قد غزلت غزلاً ليناً وعملت ثو باحسنا، فلما قدم أخرجته إلى سُرتمن رأى كنت قد غزلت غزلاً ليناً وعملت ثو باحسنا، فلما قدم أخرجته اليه، قال: ما أريده، فدفعته إلى فوران فباعه باثنين وأر بعين درهما، واشتريت منه قطناً فغزلته ثو بالكبيرا، فلما أعلمته قال: لا تقطعيه، دَعِيه، فكان كفنة، منه قطناً فغزلته ثو بالكبيرا، فلما أعلمته قال: لا تقطعيه، دَعِيه، فكان كفنة،

وعن أحمد بن جعفر بن المنادي : أن أبا عبد الله اشترى جارية بثمن يسير ، سماها ريحانة ، ليتسرى بها .

لم يتابع ابن المنادي على هذا .

قال حنبل: ولد سعيد قبل موت أحمد بنحو من خمسين يوماً.

وقال بعض الناس: ولي سعيد قضاء الكوفة ، ومات سنة ثلاث وثلاثمائة .

وهذا لا يصح ، فإن سعيداً ُولد قبل موت أبيه ، ومات قبل موت أخيه عبد الله بدهر ، لأن إبرهيم الحربي عرى عبدالله بأخيه سعيد .

وأما الحسن ومحمد قال ابن الجورى : فلم نعرف من أخبارهما شيئًا .

وأمازينب فكبرت وتزوجت .

وله بنت اسمها فاطمة ، إن صح ذلك .

## ذكر المحنة

ما زال المسلمون على قانون السلف ، من أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله غير مخلوق ، حتى نبغت المعتزلة والجهمية ، فقالوا بخلق القرآن ، متسترين بذلك في دولة الرشيد .

فروى أحمد بن إبرهيم الدَّوْرَقي عن محمد بن نوح: أن هرون الرشيد قال: بلغني أن بشر بن غياث يقول: القرآن مخلوق، لله عليّ إن أظفرني به لأقتلنه. قال الدورقي: وكان بشر متواريًا أيام الرشيد، فلما مات ظهر بشر ودعا إلى الضلالة.

قلت : ثم إن المأمون نظر في الكلام ، و باحث المعتزلة ، و بقي يقدم رجلاً و يؤخر أخرى في دعاء الناس إلى القول بخلق القرآن ، إلى أن قوي عزمه على ذلك في السنة التي مات فيها ،كما سقناه .

قال صالح بن أحمد بن حنبل: مُحِل أبي ومحمد بن نوح مقيّدَيْن ، فصرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحولُ أبي ، فقال : يا أبا عبدالله : ، إن عُرضتَ على السيف تجيب ؟ قال : لا . ثم سُيِّرًا ، فسمعت أبي يقول : صرنا إلى الرحبة ورحلنا منها ، وذلك في جوف الليل ، فعرض لنا رجل ، فقال : أيكم أحمد بن حنبل ؟ فقيل له : هذا ، فقال للجمَّال : على رسْلِك ، ثم قال : يا هذا ، ما عليك أن تُقتل

ههنا وتدخل الجنة ، ثم قال : أستودعك الله ، ومضى . قال أبي : فسألت عنه ، فقيل لي : هذا رجل من العرب من ربيعة ، يعمل الشعر في البادية ، يقال له جابر بن عامر ، يُذْ كَر بخير .

وروى أحمد بن أبي الحواريّ : حدثنا إبرهم بن عبد الله قال : قال أحمد بن حنبل : ما سمعت كلة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلة أعرابيّ كلني بها في رَحْبة طوق ، قال : يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيداً ، وإن عشّت عشت حميداً ، فقوي قلبي .

قال صالح بن أحمد: قال أبي: صرنا إلى أذَنَهَ (١) ، ورحلنا منها في جوف الليل، وفتح لنا بابها ، فإذا رجل قد دخل ، فقال: البشرى! قد مات الرجل، يعني المأمون ، قال أبي: وكنت أدعو الله أن لا أراه .

وقال محمد بن إبرهم البُوشَنْجي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : تبيَّنتُ الإجابة في دعوتين : دعوتُ الله أن لايجمع بيني و بين المأمون ، ودعوته أن لا أرى المتوكل ، فلم أر المأمون ، مات بالبَذَندُون (٢) ، وهونهر الروم ، وأحمد محبوس بالرَّقَة ، حتى بويع المعتصم بالروم ، ورجع فردَّ أحمد إلى بغداد ، وأما المتوكل فإنه لما أحضر أحمد دارَ الخلافة ليحدِّث ولده ، قعدله المتوكل في خوخة ، حتى نظر إلى أحمد ولم يره أحمد .

قال صالح: لما صدر أبي ومحمد بن نوح إلى طرسوس رُدَّا في أقيادهما ، فلما صارا إلى الرقة ُحملا في سفينة ، فلما وصلا إلى عانات توفي محمد ، فأطلق عنه قيدُه ، وصلى عليه أبي .

<sup>(</sup>١) أذنة ، بفتحات : بلد قرب المصيصة ، بنيت سنة ١٤١ بأمر صالح بن علي بن عبد الله بن عباس .

<sup>(</sup>٢) البذندون ، بفتح الباء والذال المعجمة وسكون النون بعدها دال مهملة : في ياقوت أنها « قرية بينها وبين طرسوس يوم ، من بلاد الثغر ، مات بها المأمون فنقل إلى طرسوس » . فلعلها سميت باسم نهر بجوارها .

وقال حنبل: قال أبو عبد الله: ما رأيت أحداً على حداثة سنّه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح ، وإني لأرجو أن يكون قد خُتم له بخير ، قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله ، الله الله ، إنك لست مثلي ، إنك رجل يُقتَدَى بك ، قد منا الله أعناقهم إليك لما يكون منك ، فاتق الله واثبيت لأمر الله ، أو نحو هذا ، فمات وصليت عليه ودفنته ، أظنه قال: بعانة (١) .

قال لي صالح: وصار أبي إلى بغداد مقيداً ، فمكث بالياسرية أياماً ، ثم حُبس في دار اكتريت عند دار عارة ، ثم نقل بعد ذلك إلى حبس العامة في درب الموصلية ، فقال أبي : كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد ، فلما كان في رمضان سنة تسع عشرة حو لت ألى دار إسحق بن إبرهيم .

وأما حنبل بن إسحق فقال: حبس أبوعبد الله في دار عمارة ببغداد في إصطبل لمحمد بن إبرهيم أخو إسحق بن إبرهيم، وكان في حبس ضيق، ومرض في رمضان، فبس في ذلك الحبس قليلاً، ثم حُول إلى سجن العامة، فمكث في السجن نحواً من ثلاثين شهراً، فكنا نأتيه، وقرأ علي كتاب الإرجاء وغيره في الحبس، فرأيته يصلي بأهل الحبس وعليه القيد، فكان يخرج رجله من حلقة القيد وقت الصلاة والنوم.

رجعنا إلى ما حكاه صالح بن أحمد عن أبيه لما حُول إلى دار إسحق بن إبرهيم : فكان يوجه إلي كل يوم برجلين ، أحدها يقال له أحمد بن رَبَاح ، والآخر أبو شُعيب الحجام ، فلا يزالان يناظراني ، حتى إذا أرادا الانصراف دُعي بقيد فزيد في قيودي . قال : فصار في رجله أر بعة أقياد . قال أبي : فلما كان في اليوم الثالث دخل علي أحد الرجلين فناظرني ، فقلت له : ما تقول في علم الله ؟ قال :

مشهور بين الرقة وهيت ، يعد في أعمال الجزيرة ، وجاء في الشعر عانات ،كا نه جمع

عَلَمُ الله مخلوق ، فقلت له : كفرت ،(١) فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحق بن إبرهيم : إن هذا رسول أمير المؤمنين ، فقلت له : إن هذا قد كفر ، فلما كان في الليلة الرابعة وجّه، يعني المعتصم، بُبغاً الذي كان يقال له الكبير، إلى إسحق فأمره بحملي إليه ، فأدخلت على إسحٰق ، فقال : يا أحمد ، إنها والله نفسُك ، إنه لا يقتلك بالسيف، إنه قد آلى إن لم تجبه أن يضر بك ضربًا بعد ضرب، وأن يقتلك في موضع لا تُرى فيه شمس ولا قمر ، أليس قد قال الله عز وجل : ( إنا جعلناه قرآنًا عربيًّا) أفيكون مجمولًا إلاّ مخلوقًا؟ فقلت: قد قال الله تعالى ( فجملهم كعصف مأكول) أفخَلَقهم؟ قال: فسكت، فلما صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان أُخرجت ، وجيء بدابة فحُملتُ عليها وعليَّ الأقياد ، ما معيأحد يمسكني، فكدت غير مرةٍ أن أخِرَّ على وجهي لثقل القيود ، فجيء بي إلى دار المعتصم ، فأدخلت حجرةً وأدخلت إلى بيتٍ ، وأقفل الباب على ، وذلك في جوف الليل ، وليس في البيت سراج ، فأردتُ أن أتمسحَ للصلاة ، فمددت يدي ، فإذا أنا بإناء فيه ماء وطَسْت موضوع ، فتوضأت وصليت ، فلما كان من الغد أخرجت تِكتى من سراويلي وشدَدْتُ بها الأقياد أحلها ، وعطفت سراويلي ، فجاء رسول المعتصم فقال : أجب ، فأخذ بيدي وأدخلني عليه والتكة في يدي أحمل بها الأقياد ، و إذا هو جالس وابن ُ أبي دُوَّادٍ حاضر ، وقد جمع خلقًا كثيرًا من أصحابه ، فقال لي ، يعني المعتصم: ادْنَهُ ، ادْنُهُ ، فلم يزل يدنيني حتى قربت منه ، ثم قال لي : اجلس فجلست ، وُقد أَثقلتني الأقياد ، فمكثت قليلاً ، ثم قلت : أتأذن لي في الكلام ؟ فقال: تكلم، فقلت: إلى ما دعا الله ورسولُه (٢) ؟ فسكت هنيهة ، ثم قال: إلى (١) هنا بهامش الأصل ما نصه: ﴿ إِنَّمَا كَفَرِهُ لأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَمُ اللَّهُ مُحَاوِقًا لزم أن يكون في الأزل بغير علم حتى خلقه . تعالى الله عما يقول الظالمون علوُّ اكبيراً » . وهذا حق بديهي معلوم من الدين بالضرورة .

(٢) أنظر لإثبات ألف « ما » مع حرف الجر ، ما قلناه في شرح الحديث الآتي في المسند ٣١٧ .

شهادة أن لا إله إلاّ الله ، فقلت : فأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قلت : إن جدك ابن عباس يقول : « لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه سألوه عن الإيمان ، فقال : أتدرون ما الإيمان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، و إقام الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، وأن تعطوا الله من من المغنم » (١) ، قال : أبي قال ، يعنى المعتصم : لولا أبي وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت كلك .

ثم قال : يا عبد الرحمن بن إسحق ، ألم آمُر لك برفع المحنة ؟! فقلت : الله أكبر ، إن في هذا لَفَرجًا للمسلمين ، ثم قال لهم: ناظروه ، كلوه ، ياعبد الرحمن كله ، فقال لي عبد الرحمن : ما تقول في القرآن ؟ قلت له : ما تقول في علم الله ؟ فسكت ، فقال لي بعضهم : أليس قال الله تعالى ( الله خالق كل شيء ) والقرآن أليس هو شيء ؟ فقلت : قال الله تعالى ( تدمّر كل شيء بأمر ربها ) فدمّرت إلا ما أراد الله ؟ فقال بعضهم ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) أفيكون محدث إلاّ محلوقاً ؟ فقلت : بعضهم ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) أفيكون محدث إلاّ محلوقاً ؟ فقلت : قال الله : ( ص . والقرآن ذي الذكر ) فالذكر هو القرآن ، و يلك ! ليس فيها ألف ولام .

وذكر بعضهم حديث عمران بن حُصين أن الله عز وجل خلق الذكر ، فقلت : هذا خطأ ، حدثنا غير واحد « إن الله كتب الذكر» . واحتجوا بحديث ابن مسعود « ما خلق الله من جنة ولا نار ولا ساء ولا أرضأ عظم من آية الكرسي» . فقلت : إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ، ولم يقع على القرآن ، فقال بعضهم: حديث خَبَّابٍ « يا هَنتَاهُ ، تقربُ إلى الله بما استطعت ، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحبَّ إليه من كلامه » ، فقلت : هكذا هو .

قال صالح بن أحمد : فجعل أحمد بن أبي دُوَّاد ينظر إلى أبي كالمغضَب ، قال أبي : وكان يتكلم هذا فأرد عليه ، ويتكلم هذا فأرد عليه ، فإذا انقطع الرجل منهم

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث في المسند ٢٠٢٠.

اعترض ابن أبي دؤاد فيقول: يا أمير المؤمنين ، هو والله ضال مبتدع! فيقول: كلوه ، ناظروه ، فيكامني هذا فأرد عليه ، ويكلمني هذا فأرد عليه ، فإذا انقطعوا يقول لي المعتصم: ويحك يا أحمد ، ما تقول ؟ فأقول: يا أمير المؤمنين ، أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به ، فيقول ابن أبي دؤاد: أنت لا تقول إلا ما في كتاب الله أوسنة رسول الله ؟ فقلت له: كما تأولت تأويلات فأنت أعلم ، وما تأولت ما يُعبس عليه وما يُقيد عليه .

وقال حنبل: قال أبو عبد الله: ولقد احتجوا على بشيء مايقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه ، أنكروا الآثار، وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالتهم، وجعلوا يدعون بقول الحصم وكذا وكذا، فاحتججت عليهم بالقرآن، بقوله (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا) فذم إبرهيم أباه أن عبد ما لا يسمع ولا يبصر ، فهذا منكر عندكم ؟! فقالوا: شبّة يا أمير المؤمنين، شبه ياأمير المؤمنين!

وقال محمد بن إبرهيم البُوشنجي: حدثني بعض أصحابنا أن ابن أبى دؤاد أقبل على أحمد يكلمه ، فلم يلتفت إليه ، حتى قال المعتصم: يا أحمد ، ألا تكلم أبا عبدالله ؟ فقال أحمد : لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه !

وقال صالح بن أحمد : وجعل ابن أبي دؤاد يقول : يا أمير المؤمنين ، المن أجابك لهو أحبُ إلي من مائة ألف دينار ومائة ألف دينار ، فيعد من ذلك ماشاء الله أن يَمد ، فقال المعتصم : والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي ولأركبن إليه بجندي ولأطأن عقبَه .

ثم قال : يا أحمد ، والله إني عليك لشفيق ، و إني لأشفق عليك كشفقتي على هرون ابني ، ما تقول ؟ فأقول : أعطوني شيئًا من كتاب الله أو سنة رسوله .

فلما طال المجلس ضجر وقال : قوموا ، وحبسني ، يعني عنده ، وعبد الرحمن

بن إسحق يكلمني ، فقال المعتصم : و يحك أجبني ، فقال : ما أعرفك ! ألم تكن تأتينا ؟ فقال له عبد الرحمن بن إسحق : يا أمير المؤمنين ، أعرفه منذ ثلاثين سنة يرى طاعتك والجهاد والحج معك ، قال : فيقول : والله إنه لعالم ، و إنه لفقيه ، وما يسوؤني أن يكون معي يردُّ عني أهل الملل . ثم قال لي : ما كنت تعرف صالحاً الرشيدي ؟ قلت : قد سمعت باسمه ، قال : كان مؤدِّبي ، وكان في ذلك الموضع جالساً ، وأشار إلى ناحية من الدار ، فسألته عن القرآن ، فخالفني ، فأمرت به فوطى ، وسُحب !

ثم قال : يا أحمد ، أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي ، قلت : أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سنة رسوله ، فطال المجلس وقام ، ورُددت إلى الموضع الذي كنت فيه .

فلما كان بعد المغرب وجّه إلي رجلين من أصحاب ابن أبي دؤاد ، يبيتان عندي ويناظراني ويقيان معي ، حتى إذا كان وقت الإفطار جي بالطعام ، ويجتهدان بي أن أفطر فلا أفعل ، ووجّه إلي المعتصم ابن أبي دؤاد في بعض الليل ، فقال : يقول : لك أمير المؤمنين : ما تقول ؟ فأرد عليه نحوا مما كنت أرد ، فقال ابن أبي دؤاد : والله لقد كتب اسمك في السبعة ، يحيى بن معين وغيره (١) ، فمحوته ، ولقد ساءني أخذهم إياك ، ثم يقول : إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضر بك ضر با بعد ضرب ، وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس ، ويقول : إن أجابني جئت إليه حتى أطلق عنه بيدي ، وانصرف .

فلما أصبح جاء رسوله ، فأخذ بيدي حتى ذهب بي إليه ، فقال لهم : ناظروه وكلوه ، فجعلوا يناظروني فأرد عليهم ، فإذا جاؤوا بشيء من الكلام مما ليس في

<sup>(</sup>١) قال ابن الجوزي ٣٣٤: «قلت: السبعة: يحيى بن معين، وأبو خيثمة، وأحمد الدورقي، والقواريري، وسعدويه، وسجادة، وأحمد بن حنبل. وقيل: خلف المخزوي».

الكتاب والسنة قلت : ما أدري ما هذا ؟! قال : يقولون : يا أمير المؤمنين ، إذا توجَّهت له الحجة علينا ثبت ، و إذا كلناه بشيء يقول لا أدري ما هذا ، فقال : ناظروه .

فقال رجل: يا أحمد ، أراك تذكر الحديث و تَنْتَحله ، قلت: ما تقول في روصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ؟ قال: خص الله بها المؤمنين، قلت: ما تقول إن كان قاتلاً أو عبداً ؟ فسكت ، و إنما احتججت عليهم بهذا لأنهم كانوا يحتجون بظاهر القرآن ، وحيث قال لي أراك تنتحل الحديث احتججت بالقرآن ، يعني فلم يزالوا كذلك إلى قرب الزوال ، فلما ضجر قال لهم : قوموا ، وخلا بي و بعبد الرحمن بن إسحق ، فلم يزل يكلمني ، ثم قال أبي : فقام ودخل ، ورددت إلى الموضع .

قال: فلما كان في الليلة الثالثة قلت: خليق أن يحدث غداً من أمري شيء، فقلت لبعض من كان معي ، الموكل بي: ارتد لي خيطاً ، فجاء بي بخيط، فشددت به الأقياد ورددت التكة إلى سراويلي ، مخافة أن يحدث من أمري شيء فأتعرى ، فلما كان من الغد في اليوم الثالث وجه إلي ، فأدخلت ، فإذا الدار غاصة ، فجعلت أدخل من موضع إلى موضع ، وقوم معهم السيوف ، وقوم معهم السياط ، وغير ذلك ، ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد من هؤلاء ، فلما انتهيت إليه ، قال : اقعد ، ثم قال : ناظروه ، كلوه ، فجعلوا يناظروني ، و يتكلم هذا فأرد عليه ، ويتكلم هذا فأرد عليه ، ويتكلم هذا فأرد عليه ، ويتكلم بيده ، فلما طال المجلس نحاني ثم خلا بهم ، ثم نحاهم وردني إلى عنده ، فقال : بيده ، فلما طال المجلس نحاني ثم خلا بهم ، ثم نحاهم وردني إلى عنده ، فقال : ويحك يا أحمد ! أجبني حتى أطلق عنك بيدي ، فرددت عليه نحواً مما كنت أرد ، فقال لي : عليك ، وذكر اللمن ، وقال : خذوه واسحبوه وخلّموه ، قال : فسحبت فقال لي : عليك ، وذكر اللمن ، وقال : خذوه واسحبوه وخلّموه ، قال : فسحبت فقال لي : عليك ، وذكر اللمن ، وقال : خذوه واسحبوه وخلّموه ، قال : فسحبت

قال : وقد كان صار إلي شعر من شعر النبي صلى الله عليه في كم قميصي،

فوجه إلي إسحق بن إبرهم : ما هذا المصرور في كم قميصك ؟ قلت : شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه ، قال : وسعى بعض القوم إلى القميص ليخرقه علي ، فقال لهم ، يعني المعتصم : لا تخرقوه ، فنزع القميص عني ، قال : فظننت أنه إنما درئ عن القميص الحرق بسبب الشعر الذي كان فيه ، قال : وجلس المعتصم على كرسي ، ثم قال : العقابين والسياط! فجيء بالعقابين ، فمدت يداي ، فقال بعض من حضر خلني : خذ ناي الخشبتين بيديك وشد عليهما ، فلم أفهم ما قال ، فتخلعت يداي .

وقال محمد بن إبرهيم البوشنجي : ذكروا أن المعتصم لاينَ في أمر أحمد لما علق في العقابين ، ورأى ثبوته وتصميمه وصلابته في أمره ، حتى أغراه ابن أبي دؤاد ، فقال له : إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله ، فهاجه ذلك على ضربه .

قال صالح: قال أبي: لما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم وقال: ائتوني بغيرها، ثم قال للجلادين: تقدموا، فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني سوطين، وهو فيقول له: شد، قطع الله يدك! ثم يتنجى ويقوم الآخر فيضربني سوطين، وهو يقول في كل ذلك: شد، قطع الله يدك! فلما ضربت تسعة عشر سوطاً قام إلي ، يعني المعتصم: وقال: يا أحمد، علام تقتل نفسك ؟ إني والله عليك لشفيق، قال: فجعل نجيف ينخسني بقائمة سيفه، وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم ؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك ، الخليفة على رأسك قائم! وقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، ومنح دمه في عنقي، اقتله! وجعلوا يقولون: يا أمير المؤمنين، أنت صائم، وأنت في الشمس قائم! فقال لي: ويحك يا أحمد، ما تقول ؟ فأقول: أعطوني شيئاً من كتاب الشمس قائم! فقال للجلاد: تقدم وأو جعم ، وأو جمع والله عليه أقول به، فرجع وجلس، وقال للجلاد: تقدم وأو جمع ، قطع الله يدك! ثم قام الثانية، فجعل يقول: ويحك يا أحمد، أحبني،

فعلوا يقبلون على ويقولون: يا أحمد، إمامك على رأسك قائم! وجعل عبد الرحن يقول: من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع ؟ وجعل المعتصم يقول: و يحك، أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي، فقلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئاً من كتاب الله، فيرجع، وقال للجلادين: تقدموا، فجعل الجلاديتقدم ويضر بني سوطين ويتنحى، وهوفي خلال ذلك يقول: شد، قطع الله يدك! قال أني: فذهب عقلي، فأوقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني، فقال لي رجل ممن خضر: إنا كبينناك على وجهك، وطرحنا على ظهرك بارية ودُسناك! قال أبي: فنا شعرت بذلك، وأتوني بسويق فقالوا لي: اشرب وتقيأ، فقلت: لا أفطر، فنا شعرت بذلك، وأتوني بسويق فقالوا لي: اشرب وتقيأ، فقلت: لا أفطر، مم جي بي إلى دار إسحق بن إبرهيم، فضرت صلاة الظهر، فتقدم ابن سَمَاعةً فصلي، فلما انفتل من الصلاة قال لي: صليت والدم يسيل في ثو بك ؟ فقلت: قد صلى عروجرحه يَدْهُ بُ دماً .

قال صالح: ثم خُلِي عنه فصار إلى منرله ، وكان مكثه في السجن ، منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخُلِي عنه ، ثمانية وعشرين شهراً . ولقد أخبرني أحد الرجلين اللذين كانا معه ، قال : يا ابن أخي ، رحمة الله على أبي عبد الله ، والله ما رأيت أحداً يشبهه ، ولقد جعلت أقول له في وقت ما يُوجَه إلينا بالطعام : يا أبا عبد الله ، أنت صائم ، وأنت في موضع تقيية (١) ، ولقد عطش فقال اصاحب الشراب : ناولني ، التقية إعا نجوز للمستضعفين الذين يخشون أن لا يثبتوا على الحق ، والذين ليسوا بموضع القدوة للناس ، هؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة . أما أولو العزم من الأثمة المحداة ، فإنهم يأخذون بالعزيمة ، ويحتملون الأذى ويثبتون ، وفي سبيل الله ما يلقون . ولو أنهم أخذوا بالتقية ، واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم ، ما يلقون . ولو أنهم أخذوا بالتقية ، واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم ، الحق ، لا يعلمون أن هذا تقية . وقد أتي المسلمون من ضعف علمائهم في مواقف الحق ، لا يجاملون كل من طلبوا منه نفعاً ، أو خافوا منه ضراً ، في الحقير والجليل من أمر الدنيا . وكل أمر الدنيا حقير . فكان من ضعف المسلمين بضعف (٤)

فناوله قدحاً فيه ماء وثلج، فأخذه ونظر إليه هنَّيةً، ثم ردَّه ولم يشرب! فجملت أعجب من صبره على الجوع والعطش، وهو فيا هو فيه من الهول!

قال صالح: كنت ألتمس وأحتال أنأوصل إليه طعاماً أو رغيفاً في تلك الأيام ، فلم أقدر . وأخبرني رجل حضره: أنه تفقده في هذه الأيام الثلاثة وهم يناظرونه ، فما لحن في كلة ، قال : وما ظننت أن أحداً يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه .

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ذهب عقلي مراراً ، فكان إذا رُفع عني الضرب رجعت إلي نفسى ، و إن استرخيت وسقطت رفع الضرب، أصابني ذلك مراراً ، ورأيته ، يعني المعتصم ، قاعداً في الشمس بغير مظلة ، فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دؤاد: لقد ارتكبت في أمر هذا الرجل ، فقال: يا أمير المؤمنين ، إنه والله كافر مشرك ، قد أشرك من غير وجه! فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد ، فقد كان أراد تخليتي بغيرضرب فلم يَدَعُه ولا إسحق بُن إبرهيم ، وعزم حينئذ على ضربي .

قال حنبل : و بلغنى أن المعتصم قال لابن أبي دؤاد بعد ما ضُرب أبو عبد الله : كم ضُرب ؟ فقال ابن أبي دؤاد : نيفاً وثلاثين ، أو أر بعةً وثلاثين سوطاً .

وقال أبو عبد الله : قال لي إنسان ممن كان تَم م : ألقينا على صدرك بارية وأكبناك على وجهك ودُسْنَاك .

قال أبو الفضل عُبيد الله الزهري : قال المرُّوذي : قلت وأحمد بين

علمائهم ما رى . ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر المهتدين ، فيا كتب إلى أبي رحمه الله ، من خطاب سياسي عظم ، في جمادى الأولى سنة ١٣٣٧ ، قال : «كأن المسلمين لم يبلغهم من هداية كتابهم فيا ينشاهم من ظلمات الحوادث غير قوله تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) ثم أصيبوا بجنون التأويل فيا سوى ذلك ، ولست أدري وقد فهموا منها ما فهموا ، كيف يقولون بوجوب الجهاد ، وهو إتلاف للنفس والمال ؟! وكيف يفهمون تعرضه صلى الله عليه وسلم لصنوف البلاء والإبذاء ؟! ولماذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين في البأساء والضراء على الله » ؟!

الهُنْبَارَيْن : يا أستاذ ، قال الله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال : يا مروذي ، اخرج انظر ، فخرجت إلى رحبة دار الخليفة ، فرأيت خلقاً لا يحصيهم إلا الله تعالى ، والصحف في أيهديهم والأقلام والحابر ، فقال لهم المر وذي : أي شي ، تعملون ؟ قالوا : ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه ، فدخل إلى أحمد فأخبره ، فقال يا مَر وذي ، أضل هؤلاء كلهم ؟!

قلت : هذه حكاية منقطعة لا تصح (١) .

قال ابنُ أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال: لما محمل أحمد ليُضرب، جاؤوا إلى بشر بن الحرث، فقالوا: قد محمل أحمد بن حنبل، وحملت السياط، وقد وجب عليك أن تتكلم، فقال: تريدون مني مَقامَ الأنبياء؟! ليس ذا عندي! حفظ اللهُ أحمد من بين يديه ومن خلفه!!

وقال الحسن بن محمد بن عثمان الفَسَوِيّ : حدثني داود بن عرفة حدثنا ميمون بن الأصبغ قال : كنت ببغداد ، فسمعت ضجة ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : أحمد يُعتَحَن ، فأخدت مالاً له خطر ، فذهبت به إلى من يدخلني إلى المجلس ، فأدخلوني ، وإذا بالسيوف قد جُرّدت ، وبالرماح قد رُكزَت ، وبالتّراس تقد صُيفَت ، وبالسياط قد طرحت ، فألبسوني قباء أسود ومنطقة وسيفاً ، ووقفوني حيث أسمع الكلام ، فأتى أمير المؤمنين فجلس على كرسي ، وأتي بأحمد بن حنبل ،

(١) هكذا قال الذهبي . ونقلها ابن الجوزي أيضاً ٣٧٥ ــ ٣٣٠ ثم قال : «هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها ،كما هانت على بلال نفسه . وقد روينا عن سعيد بن المسيب : أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى أهون من نفس ذباب . وإنما تهون أفضهم عليم لتلمحهما العواقب، فعيون البصائر ناظرة إلى المآل ، لا إلى الحال. وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه ، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يبتلى المرء على حسب دينه . فسبحان من أيده وبصره وقواه ونصره »

(۲) « التراس » بكسر التاء : جمع « ترس » بضمها ، وهو الذي يتوقى به من السلاح ، وهو معروف ، ويجمع أيضاً على « أتراس » و « تروس » .

فقال له: وقرابتي من رسول الله لأضر بنك بالسياط، أو تقول كما أقول (١) ، ثم التفت إلى جلاد ، فقال: خذه إليك ، فأخذه ، فلما ضرب سوطاً قال: بسم الله ، فلما ضرب الثالث قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ، فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق ، فلما ضرب الرابع قال: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) ، فضر به تسعة وعشرين سوطاً ، وكانت تكه أحمد حاشية ثوب ، فانقطعت فنزل السراويل إلى عانته ، فقلت: الساعة ينهتك ، فرمى بطرفه إلى السهاء وحراك شفتيه ، فما كان بأسرع من أن بتي السراويل لم يَنزل ، فدخلت عليه بعد سبعة أيام . فقلت : يا أبا عبد الله ، وأيتك وقد انحل سراويلك فرفعت رأسك أو طرفك نحو السهاء ، فما قلت ؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك باسمك الذي ملائت به العرش إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تهتك لي ستراً .

وقال جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهاني : حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله . قال : قال أحمد بن الفرج : حضرت أحمد بن حنبل لما صرب ، فتقدم أبو الدن ، فضر به بضعة عشر سوطاً ، فأقبل الدم من أكتافه ، وكان عليه سراويل ، فانقطع خيطه فنزل السراويل ، فلحظته وقد حرك شفتيه ، فعاد السراويل كما كان ، فسألته عن ذلك ؟ فقال : قلت إلهي وسيدي ، وقفتني هذا الموقف ، فتهتكني على رؤوس الحلائق .

هذه حكاية لا تصح ، ولقد ساق فيها أبو نعيم الحافظ من الخرافات والكذب ما يُستَحى من ذكره .

وأضعف منها ما رواه أبونسم في الحلية : حدثنا الحسين بن محمد حدثنا إبرهيم بن محمد بن إبرهيم القاضي حدثني أبو عبد الله الجوهري حدثني يوسف بن يعقوب سمعت عليّ بن محمد القرشي قال : لما قُدِّم أحمد ليضرب وجُرِّد و بقي في سراويله،

<sup>(</sup>١) هنا بهامش الأصل ما نصه: « هذه الحكاية باطلة » . ولا أدري لماذا ؟!

فبينا هو يضرب انحل سراويله ، فجعل يحرك شفتيه بشيء ، فرأيت يدين خرجتا من تحته وهو يُضرب ، فشدَّنا السراويل ، فلما فرغوا من الضرب قلنا له : ما كنت تقول ؟ قال : قلت : يا من لا يعلم العرش منه أين هو إلا هو ، إن كنت على حق فلا تُبْد عورتي .

قلت: هذه مكذوبة ذكرتها للمعرفة، ذكرها البيهتي وما جَسر على تضعيفها! ثم روى بعدها حكاية في المحنة عن أبي مسعود البجلي إجازة عن ابن جهضم، وهو كذوب، عن النجاً عن ابن أبي العوام الرياحي، فيها من الركاكة والخبط ما لا يروج إلا على الجهال، وفيها أن مئزره اضطرب فحرك شفتيه، فما استتم الدعاء حتى رأيت كفا من ذهب قد خرجت من تحت مئزره بقدرة الله! فصاحت العامة. وقال محمد بن أبي سمينة: سمعت شاباص التائب يقول: لقد ضربت أحمد بن حنبل ثمانين سوطاً، لو ضربته فيلاً لهد ته.

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال : قال إبرهيم بن الحرث العُبادي (١) : قال أبو محمد الطُّفاوي لأحمد : يا أبا عبد الله ، أخبرني عما صنعوا بك ؟ قال : لما ضربت جاء ذاك الطويل اللحية ، يعني بُعبيفاً ، فضر بني بقائم سيفه ، فقلت : جاء الفرج ، يُضرب عنقي وأستريح ، فقال ابن سَماعة : يا أمير المؤمنين ، اضرب عنقه ودمه في رقبقي ، قال ابن أبي دُوّاد : لا يا أمير المؤمنين ، لا تفعل ، فإنه إن قتل أو مات في دارك قال الناس : صبر حتى قُتل ، فاتخذوه إماماً ، وثبتوا على ما هم عليه ، ولكن أطلقه الساعة ، فإن مات خارجاً عن منزلك شك الناس في أمره .

قال ابن أبي حاتم : وسمعت أبا زُرْعة يقول : دعا المعتصم بعيم أحمد بن حنبل ،

(١) في ابن الجوزي ٣٣٩ : « من ولد عبادة بن الصامت » . وإبرهيم هذا من كبار أصحاب الإمام أحمد ، قال الحلال : «كان أبو عبد الله — يعني أحمد — يعظم قدره ويرفعه » . وهو من شيوخ أبي داود وأبي بكر الأثرم . له ترجمة في التهذيب ١ : ١١٣٠ .

ثم قال للناس: تعرفونه ؟ قالوا: نم ، وهو أحمد بن حنبل ، قال: فانظروا إليه ، أليس هو صحيح البدن ؟ قالوا: نعم . ولو لا أنه فعل ذلك لكنت أخافُ أن يقع شيء لا يقامُ له ، قال : فلما قال قد سلمته إليكم صحيح البدن ، هدأ الناسُ وسكنوا .

قال صالح: صار أبي إلى المنزل ، ووُجة إليه من السَّحَر مَن يُبصر الضرب والجراحات ويعالِجُ منها ، فنظر إليه ، فقال لنا : والله لقد رأيتُ من ضُرب ألف سوط مارأيتُ ضرباً أشداً من هذا ، لقد جُرَّ عليه منخلفه ومن قُدّامه ، ثم أدخل ميلاً في بعض تلك الجراحات ، وقال : لم يَنْقَبْ ، فِعل يأتيه و يعالجه ، وكان قد أصاب وجهه غيرُ ضربة ، ثم مكث يعالجه إلى ما شاء الله ، ثم قال : إن ههنا شيئاً أريدُ أن أقطعه ، فجاء بحديدة فجعل يُه َلِق اللحم بها و يَقطعه بسكين ، وهو صابر يحمد الله ، فبراً ، ولم يزل يتوجع من مواضع منه ، وكان أثر الضرب بيّناً في ظهره إلى أن توفي .

وسمعت أبي يقول: والله لقد أعطيتُ الجِهودَ من نفسي ، ووددتُ أني أنجو من هذا الأمركِفافاً لا علي ولا لي .

ودخلت على أبي يوماً ، فقلت له : بلغني أن رجلاً جاء إلى فَضْلِ الأنماطية فقال له : اجعلني في حلّ إذْ لم أقم بنصرتك ، فقال فضل : لاجعلت مُ أحداً في حل ، فتبسم أبي وسكت ، فلما كان بعد أيام قال : مررت بهذه الآية ( فهن عَمَا وأصلح فأجره على الله ) فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما حدثني أبو النفر حدثنا ابن فضالة المبارك حدثني من سمع الحسن يقول : إذا جشت الامم بين يدي وب العالمين نودوا : ليقم من أجره على الله ، فلا يقوم إلامن عفا في الدنيا ، قال أبي : فعلت الميّت في حل من ضربه إياي ، ثم جعل يقول : وما على رجل ألاّ يمذّب الله بسببه أحداً !

وقال حنبل بن إسحق لما أمر المعتصم بتخلية أبي عبد الله خلع عليه مُبَطَّنةً

وقيصاً وطيلساناً وخفاً وقلنسوة ، فبينا نحن على باب الدار والناس في الميدان والدروب وغيرها وأغلقت الأسواق ، إذ خرج أبو عبدالله على دابة من دار أبي إسحق المعتصم ، وعليه تلك الثياب ، وابن أبي دؤاد عن يمينه ، و إسحق بن إبرهم ، يعني نائب بغداد ، عن يساره ، فلما صار في دهليز المعتصم قبل أن يخرج قال لهم ابن أبي دؤاد : اكشفوا رأسه ، فكشفوه ، يعني من الطياسان فقط ، وذهبوا يأخذون به ناحية الميدان نحو طريق الحبس ، فقال لهم إسحق : خذوا به ههنا ، يريد دجلة ، فذ هب به إلى الزورق ، و محل إلى دار إسحق فأقام عنده إلى أن صُليّت الظهر ، و بعث إلى أبي و إلى جيراننا ومشايخ الحال ، مجمعوا وأدخلوا عليه ، فقال الفهر ، هذا أحمد بن حنبل إن كان فيكم من يعرفه ، و إلا فليعرقه ، فقال ابن سماعة حين دخل للجاعة : هذا أحمد بن حنبل ، فإن أمير المؤمنين ناظر في أمره ، وقد خلى سبيله ، وها هو ذا ، فأخرج على دابة الإسحق بن إبرهم عند غروب وقد خلى سبيله ، وها هو ذا ، فأخرج على دابة الإسحق بن إبرهم عند غروب الشمس ، فصار إلى منزله ومعه السلطان والناس ، وهو منحني ، فلما ذهب لينزل احتضنته ولم أعلم ، فوقعت يدي على موضع الضرب ، فصاح ، فنحيّت يدي ، فنزل متوكئاً علي ، وأغلق الباب ، ودخلنا معه ، ورمى بنفسه على وجهه ، الا يَقدر عتحرك إلا بجهد ، وخلع ما كان خريع عليه فأمر به فبيع ، وأخذ ثمنة فتصدق به .

وكان المعتصم أمر إسحق بن إبرهيم أن لا يقطع عنه خبره ، وذلك أنه نزل فيا حكمى لنا عند الإياس منه . و بلغنا أن المعتصم ندم وأُسْقِط في يده حتى صلح ، فكان صاحبُ الخبر إسحق يأتينا كل يوم يتعرف خبره ، حتى صح ، وبقيت إيهاماه متخلّفتين ، تضربان عليه في البرد ، حتى يُسخَّن له الماء ، ولما أردنا علاجَه خفنا أن يَدُس " ابن أبي مُواد سمَّا إلى المعالج ، فعملنا الدواء والمرهم في منزلنا .

وسمعتُه يقول كل من ذكرني في حلّ إلا مبتدع ، وقد جعلت أبا إسحق ، يمني المعتصم ، في حلّ ٍ ، ورأيت الله تعالى يقُول : ( وليعفوا وليصفحوا ، ألا تحبّون

أن يغفر الله لكم ) ، وأمر النبي صلى الله عليه أبا بكر بالعفو في قصة مِسْطَح ، قال أبو عبد الله : العفو أفضل ، وما ينفعـُك أن يعذَّب أخوك المسلم ُ في سَببك !

## فصل في محنته من الواثق

قال حنبل: ولم يزل أبو عبد الله بعد أن برئ من مرضه يحضر الجمعة والجماعة ، ويفتي ويحدث ، حتى مات المعتصم وولي ابنه الواثق ، فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى امن أبي دؤاد وأصحابه ، فلما اشتد الأمر على أهل بغداد ، وأظهر القضاة المحنة ، وفر ق بين فضل الأنماطي وامرأته و بين أبي صالح وامرأته ، كان أبو عبد الله يشهد الجمعة و يعيد الصلاة إذا رجع ، و يقول : الجمعة وتوتى لفضلها ، والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة ، وجاء نفر إلى أبي عبد الله وقالوا : هذا الأمر قد فشا وتفاقم ، ونحن نخافه على أكثر من هذا ، وذكروا أن ابن أبي دؤاد على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن : القرآن كذا وكذا ، فنحن لا نرضى بإمارته ، فنعهم من ذلك وناظرهم .

وحكى حنبل قصدَه في مناظرتهم وأمرهم بالصبر ، فبينا نحن في أيام الواثق إذ جاء يعقوب ليلاً برسالة إسحق بن إبرهيم إلى أبي عبدالله : يقول لك الأمير، إن أمير المؤمنين قد ذَكَركَ ، فلا يجتمعن إليك أحد ، ولا نساكتي بأرض ولا مدينة أنا فيها ، فاذهب حيثُ شئتَ من أرض الله . فاختفى أبو عبد الله بقيةً حياة الواثق ، وكانت تلك الفتنة وقتل أحد بن نصر .

فلم يزل أبو عبد الله مختفياً في غير منزله في القرب ، ثم عاد إلى منزله بعد أشهر أو سنة لما طُفئ خبرُه ، ولم يزل فى البيت مختفياً لا يخرج إلى الصلاة ولا غيرها حتى هلك الواثق .

وعن إبرهيم بن هانئ قال: اختنى أحمد بن حنبل عندي ثلاثة أيام ، ثم قال: اطلب لي موضعاً ، قلت: لا آمَنُ عليك ، قال: افعل ، فإذا فعلت أفدتُك ، فطلبت له موضعاً ، فلما خرج قال لي: اختنى رسول الله صلى الله عليه في الغار ثلاثة أيام ثم تحوّل (١٦).

قلتُ : أنا أتعجب من الحافظ أبي القاسم (٢) ، كيف لم يسق المحنة ولا شيئاً منها في تاريخ دمشق ، مع فرط استقصائه ، ومع صحة أسانيدها!! ولعل له نية في تركها (٣) .

(١) زاد ابن الجوزي ٣٥٠ بقية كلام الإمام أحمد: «وليس ينبغي أن تتبع سنة رسول الله في الرخاء وتترك في الشدة ». وهي حكمة بالغة من الإمام ، ليت الناس فهموها وعملوا بها.

(٢) يريد الحافظ ابن عساكر ، مؤلف تاريخ دمشق .

(٣) ساق ابن الجوزي ٥٠٠ ـ ٣٥٠ وابن كثير ١٠ : ٣٢١ سبب ترك الواثق المهجنة ، المعنى واحد واللفظ لابن كثير ، قال : « وذكر عن محمد المهتدي بن الواثق : أن شيخاً دخل يوماً على الواثق ، فسلم فلم يرد عليه الواثق ، بل قال : لاسلم الله عليك ! فقال : يا أمير المؤمنين. بئس ما أدبك معلمك ، قال الله تعالى : (وإذا تحييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فلا حييتني بأحسن منها ولا رددتها ! فقال ابن أبي دؤاد : يا أمير المؤمنين ، الرجل متكلم ، فقال : ناظره ، فقال ابن أبي دؤاد : ما تقول ياشيخ في القرآن ؟ أمخلوق هو ؟ فقال الشيخ : لم تنصفني ، المسألة كي ، فقال : قل ، فقال : في القرآن ؟ أمخلوق هو ؟ فقال الشيخ : لم تنصفني ، المسألة كي ، فقال : قل ، فقال : ما علموه ؟ فقال ابن أبي دؤاد : لم يعلموه ! قال : فأنت علمت ما لم يعلموا ؟ ! فخجل ما علموه ؟ فقال ابن أبي دؤاد : لم يعلموه ؛ قال : فلم لادعوا الناس إليه كما دعوتهم أنت ؟ أما يسمك ماوسعهم ؟ ! فخجل وسكت، وأمر الواثق له بجائزة نحو أربعائة دينار ، فلم يقبلها، ويقول : أما وسعهم ؟ ! فخجل واستنق على ظهره ، وجعل يكرر قول الشيخ على نفسه، ويقول : أما وسعك ما وسعهم ؟ ! ثم أطلق الشيخ وأعطاه أربعائة دينار ورده إلى ويقول : أما وسعك ما وسعهم ؟ ! ثم أطلق الشيخ وأعطاه أربعائة دينار ورده إلى بلاده ، وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد ، ولم يتحن بعده أحداً » .

## في حال أبي عبد الله أيام المتوكل

قال حنبل: ولي جعفر المتوكل، فأظهر اللهُ السنة ، وفرّج عن الناس، وكان أبو عبد الله يحدثنا و يحدث أصحابه في أيام المتوكل، وسمعته يقول: ماكان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم في زماننا.

ثم إن المتوكل ذكره وكتب إلى إسحق بن إبرهيم في إخراجه إليه ، فجاء رسول إسحق إلى أبي عبد الله يأمره بالحضور ، فضى أبو عبد الله ثم رجع ، فسأله أبي عا دُعي له ؟ فقال : قرأ علي كتاب جعفر يأمرني بالخروج إلى العسكر ، قال : وقال لي إسحق بن إبرهيم : ما تقول في القرآن ؟ فقلت : إن أمير المؤمنين قد نهى عن هذا ! فقال : لا تُعلم أحداً أني سألتك ! فقلت له : مسألة مسترشد أو مسألة متعنّب ؟ قال : بل مسألة مسترشد ، فقلت له : القرآن كلام الله ليس بمخلوق ، وقد نهى أمير المؤمنين عن هذا .

وخرج إسحق إلى العسكر، وقدم ابنه محمد خليفة له ببغداد، ولم يكن عند أبي عبد الله ما يتجمّل به وينفقه، وكانت عندي مائة درهم، فأتيت بها إلى أبي فذهب بها إليه، فأخذها وأصلح بها ما احتاج إليه واكترى منها، وخرج، ولم يلق محمد بن إسحق بن إبرهيم ولا سلّم عليه، فكتب بذلك محمد إلى أبيه، فقدها إسحق عليه، فقال للمتوكل: يا أمير المؤمنين، إن أحمد بن حنبل خرج من بغداد ولم يأت محمداً مولاك، فقال المتوكل يرد ولو وطئ بساطي، وكان عبد الله قد بلغ بُصْرَى (١)، فوجه إليه رسولاً يأمره بالرجوع، فرجع، وامتنع من الحديث إلا لولده ولنا، وربما قرأ علينا في منزلنا.

<sup>(</sup>۱) بصرى المشهورة: بالشأم ، وهذه بصرى أخرى ، من قرى بغداد قرب عكبراء . انظر معجم البلدان .

أم إن رافعاً رفع إلى المتوكل: إن أحمد بن حنبل رَبَّسَ عَلَويًا في منزله ، وإنه يريد أن يُخرجه ويُبايع عليه ، ولم يكن عندنا علم ، فبينا نحن ذات ليلة نيام في الصيف ، سمعنا الجلبة ، ورأينا النيران في دار أبي عبد الله ، فأسرعنا ، وإذا أبو عبد الله قاعد في إزار ، ومظفّر بن الكلبي صاحب الخبر وجماعة معهم ، فقرأ صاحب الخبر كتاب المتوكل : ورَدَ على أمير المؤمنين أن عندك علويًا ربّصته لأتبايع له وتُظهره ، في كلام طويل ، ثم قال له مظفر : ما تقول ! قال : ما أعرف من هذا شيئًا ، وإني لأرى له السمع والطاعة في عُسري ويُسري ، ومَنْشَطي ، ومَكْرَ هي وأثرَ علي ألارى له السمع والطاعة في عُسري ويُسري ، ومَنْشَطي ، في كلام كثير غير هذا ، فقال ابن الكلبي : قد أمرني أمير المؤمنين أن أحَلِفك ! في كلام كثير غير هذا ، فقال ابن الكلبي : قد أمرني أمير المؤمنين أن أحَلِفك ! قال : فأحلفه بالطلاق ثلاثًا : أن ما عنده طَلِبَة أمير المؤمنين ! قال : وفتشوا منزل أبي عبد الله ، والسرب ، والغرف ، والسطوح ، وقتشوا تابوت الكتب ، وفتشوا أبي عبد الله ، والمسرب ، والمؤرف ، والسطوح ، وقتشوا تابوت الكتب ، وفتشوا فكتب بذلك إلى المتوكل ، فوقع منه موقعًا حسنًا ، وعلم أن أباعبد الله مكذوب عليه ، وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع . ولم يمت حتى بَيِن الله أمر م للمسلمين ، وهو ابن الشّلجي (٢٠) .

<sup>(</sup>١) يشير إلى حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم ٢ : ٨٦ : ه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا ، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله ، وعلى أن نقول بالحق أينا كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم » . وسيأتي في المسند بروايات أخر ( ج ٥ ص ٣١٦، ٣١٩ ، ٣١٩ ، ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن شجاع أبو عبد الله بن الثلجي الفقيه ، قال ابن عدي : «كان يضع الحديث في التشبيه ، ينسبها إلى أصحاب الحديث ، يسابهم بذلك» ! وقال الأزدي : «كذاب ، لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين » . مات في ذي الحجة سنة ٢٦٦ . وله ترجمة في تاريخ بغداد ه : ٣٥٠ — ٣٥٣ والميزان ٣ : ٧١ — ٧٧ والتهذيب ٩ : ٣٠٠ — ٣٦٠ والشذرات ٢ : ١٥١ .

فلما كان بعد أيام بينا نحن جلوس بباب الدار إذا يعقوبُ أحدُ حجَّاب المتوكل قد جاء ، فاستأذن على أبي عبدالله ، فدخل ودخل أبي وأنا ومع بعض غلمانه بَدْرةُ على بغل ، ومعه كتاب المتوكل ، فقرأه على أبي عبد الله : إنه صح عند أمير المؤمنين براءة ُ ساحتك ، وقد وَجَّه إليك بهذا المال تستعين به ، فأبي أن يقبله ، فقال : مالي إليه حاجة . فقال : يا أبا عبد الله ، اقبل من أمير المؤمنين ما أمرك به ، فإن هذا خير لك عنده ، فاقبل ولا تَردَّه ، فإنك إن رددته خفت أن يَظنَّ بك سومًا ، فحينئذ قبلها ، فلماخرج قال : يا أبا على، قلت : لبيك، قال : ارفع هذه الإنْجَانَةَ وضَعَها ، يعني البدرة ، تحتها ، فوضعتها وخرجنا ، فلما كان من الليل إذا أُمُّ ولدِ أبي عبد الله تدقُّ علينا الحائط ، فقلت لها : مالك ؟ قالت : مولاي يدعوعُه ، فأعلمتُ أبي ، وخرجنا فدخلنا على أبي عبد الله ، وذلك في جوف الليل ، فقال : ياعَمَّ ، ما أُخذُني النومُ هذه الليلة ، فقال له أبي : ولم ؟ قال : لهذا المال ، وجعل يتوجّع لأخذه ، وجعل أبي يُسَكَّتُهُ ويسهّل عليه ، فقال : حتى تصبحَ وترى فيه رأيك ، فإن هذا ليل ، والناس في منازلهم ، فأُمَسكَ وخرجنا ، فلما كان في السحر وجُّه إلى عبدوس بن مالك والحسن بن البزَّار فحضراً ، وحضر جماعة ، منهم هرون الحمَّال ، وأحمد بن مَنيع ، وابنُ الدَّوْرَ في ، وأنا ، وأبي ، وصالح ، وعبد الله ، فجعلنا نكتب من يذكرونه من أهل السَّتر والصلاح ببغدادَ والكوفة ، فوجَّه منها إلى ً أبي سعيد الأشجّ، وإلى أبي كُرّيب ، وإلى من ذكر من أهل العلم والسنة ، ممن يعلمون أنه محتاج ، ففرقها كلُّها ، مابين الخمسين إلى المائة والمائتين ، فما يتي في الكيس درهم ، ثم تصدق بالكيس على مسكين .

فلما كان بعد ذلك مات إسحق بن إبرهيم وابنه محمد ، وولي بغداد عبد الله بن إسحق ، فجاء رسوله إلي أبي عبد الله ، فذهب إليه ، فقرأ عليه كتاب المتوكل ، فقال له : يأمرك بالخروج ، فقال : أنا شيخ ضعيف عليل ، فكتب عبد الله بما ردً عليه ، فورد جواب الكتاب بأن أمير المؤمنين يأمره بالخروج ، فوجّه عبد الله عليه ، فورد جواب الكتاب بأن أمير المؤمنين يأمره بالخروج ، فوجّه عبد الله

جنوده فباتوا على بابنا أياماً ، حتى تهيأ أبو عبد الله للخروج ، فحرج وخرج صالح وعبد الله وأبي ، زُمُمْيلةً . (١)

قال صالح : كان حَمْل أبي إلى المتوكل سنة سبع وثلاثين ومائتين ، ثم عاش إلى سنة إحدى وأربعين ، فكان قلَّ يومُ يمضي إلا ورسول المتوكل يأتيه .

قال حنبل في حديثه : وقال أبي : ارجع ، فرجعت ، فأخبرني أبي قال : لما دخلنا إلى المسكر إذا نحن بموكب عظم مقبل ، فلما حاذي بنا قالوا : هذا وصيف م و إذا فارس قد أُقبل، فقال لأحمد: الأميرُ وصيف يقرئك السلام ويقول لك: إن الله قد أمكنك من عدوك ، يعني ابن أبي دؤاد ، وأميرالمؤمنين يَقْبلُ منك ، فلا تَدَع شيئاً إلا تكلمتبه ، فما ردَّ عليه أبو عبد الله شيئًا ، وجعلت أنا أدعولأمير المؤمنين ، ودعوتُ لوصيف ، ومضينا ، فأنزلنا في دار التياح ولم يعلم أبو عبدالله ، فسأل بعد ذلك : لمن هذه الدار؟ قالوا: هذه دار التّياُّح، فقال: حُوِّلوني، اكتروا لي داراً، قالوا: هذه دار أنزلكها أميرُ المؤمنين ، قال : لا أبيت ههنا ، قال أبي : فلم نزل حتى أكترينا له داراً ، وكانت تأتينا في كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر بها المتوكلُ والفاكهةُ والثلجُ وغير ذلك ، فما نظر إليها أبو عبد الله ، ولا ذاق منها شيئاً ، وكانت نفقة المائدة كل يوم مائةً وعشرين درهمًا ، وكان يحيى بن خاقانَ وابنه عبيد الله وعلى بن الجهم يأتون أبا عبد الله ، ويختلفون إليه برسالة المتوكل ، ودامت العلة بأبي عبد الله ، وضعف ضعفًا شديدًا ، وكان يواصل ، فمكث ثمانية أيام لا يأكل ولا يشرب ، فلما كان في اليوم الثامن دخلتُ عليه ، وقدكاد أن يَطْفأً ، فقلت : يا أبا عبد الله ، ابنُ الزييركان يواصل سبعةَ أيام ، وهذا لك اليوم ثمانية أيام ، قال : إيى مطيق ، قلت : بحقي عليك ؟ قال : فإني أفعل ، فأتيته بسُويق فشرب ، ووجه إليه المتوكل عمال عظم فرَدّه ، فقال له ُعبيد الله بن يحيى : فإن أمير المؤمنين يأمرك أن تدفعها إلى ولدك وأهلك ، قال : هم مستغنون ، فردها عليه ، فأخذها عبيد الله (١) الزملة ، بضم الزاي وسكون الميم : الرفقة . فالظاهر أن هذا تصغيرها .

فقسمها على ولده وأهله ، ثم أجرى المتوكل على أهله وولده أربعة آلاف في كل شهر ، فبعث إليه أبو عبد الله : إنهم في كفاية ، وليست بهم حاجة ، فبعث إليه المتوكل : إنما هذا لولدك ، ما لك ولهذا ؟ فأمسك أبو عبد الله ، فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل .

وجرى بين أبي عبد الله و بين أبي في ذلك كلام كثير ، وقال : ياعم ، ما بقي من أعارنا ؟ كأنك بالأمر قد نزل بنا ، فالله الله ، فإن أولادنا إنما يريدون يتأكلون بنا ، و إنما هي أيام قلائل ، لو كشف للعبد عما قد حجب عنه لعرف ما هو عليه من خير أو شر ، صبر قليل ، وثواب طويل ، إنما هذه فتنة ، قال أبي : فقلت : أرجو أن يؤمنك الله مما تحذر ، قال : فكيف وأنتم لا تتركون طعامهم ولا جوائزهم ؟ لو تركتموها لتركوكم ، وقال : ماذا ننتظر ؟ إنما هو للموت ، فإما إلى جنة ، وإما إلى نار ، فطوبي لمن قدم على خير ، قال أبي : فقلت له : أليس قد أمرت ما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس أن تأخذه ؟ قال : قد أخذت مرة اللا إشراف نفس ، فالثانية والثالثة ! فما بال نفسك ألم تستشرف ؟ فقلت : ألم يأخذ من وجهه ولا يكون فيه ظلم ولا حيف لم أبال .

قال حنبل: فلما طالت علة أبي عبدالله كان المتوكل يبعث بابن ماسَوْيهِ الْمُطَيِّب، فيصف له الأدوية، فلا يتعالج، ويدخل المتطبب على المتوكل، فقال: يا أمير المؤمنين، أحمد ليست به علة في بدنه، إنما هو من قلة الطعام والصيام والعبادة، فسكت المتوكل.

و بلغ أمَّ المتوكل خبرُ أبي عبد الله ، فقالت لابنها : أشتهي أن أرى هذا الرجل، فوجّه المتوكل إلى أبي عبد الله يسأله أن يدخل على ابنه المعترّ ويسلم عليه ويدعوَ له ويجعله ، فى حجره ، فامتنع أبو عبد الله من ذلك ، ثم أجاب رجاء أن يُطْلَقَ

وينحدر إلى بغداد. فوجة إليه المتوكلُ خلفة ، وأتوه بدابة يركبها إلى المهرز فامتنع، وكانت عليها ميترَةُ كُمور ، فقُدِم إليه بغل لرجل من التجار فركبه ، وجلس المتوكل مع أمّه في مجلس من المكان ، وعلى المجلس سنر رقيق ، فدخل أبو عبد الله على المعترز ، ونظر إليه المتوكلُ وأمه ، فلما رأته قالت : يا بُنِيّ ، الله الله في هذا الرجل ، فليس هذا ممن يريد ما عندكم ، ولا المصلحة أن تحبسه عن منزله ، فاذن فليذهب ، فليس هذا ممن يريد ما عندكم ، ولا المصلحة أن تحبسه عن منزله ، فاذن فليذهب ، فلخل أبو عبد الله على المعترز ، فقال : السلام عليكم ، وجلس ولم يسلم عليه بالإغرزة ، قال : فسمت أبا عبد الله بعد ذلك ببغداد يقول : لما دخلت عليه وجلست قال مؤدّب الصبي : أصلح الله الأميز ، هذا الذي أمره أمير المؤمنين يؤدّ بك و يعلمك ، فردّ عليه الغلام ، وقال : إن علمني شيئاً تعلمته ! قال أبو عبد الله : فعجبت من ذكائه وجوابه على صغره ، وكان صغيراً .

قال: ودامت علة أبي عبدالله، و بلغ الخليفة ما هو فيه، وكله يحيى بن خاقان أيضاً ، وأخبره أنه رجل لا يريد الدنيا ، فأذن له في الانصراف، فجاء عبيد الله بن يحيى وقت العصر، فقال: إن أمير المؤمنين قد أذن لك، وأمر أن تفرش لك حرّاقة تنحدر فيها (١٦) ، فقال: أبو عبد الله: اطلبوا لي زورقاً فأنحدر فيه الساعة ، فطلبوا له زورقاً فأنحدر فيه من ساعته .

قال حنبل: فما علمنا بقدومه ، حتى قيل لي: إنه قد وافى ، فاستقبلته بناحية القطيعة ، وقد خرج من الزورق ، فمشيت معه ، فقال لي : تقدم لا يراك الناسُ فيعرفوني ، فتقدمت بين يديه حتى وصل إلى المنزل ، فلما دخل ألتى نفسه على قفاء من التعب والعَيَاء .

وكان في حياته ربما استعار الشيئ من منزلنا ومنزل ولده ، فلما صار إلينا من مار السلطان ما صار ، امتنع من ذلك ، حتى لقد وُصف له في علته قرعة تُشوَى ،

<sup>(</sup>١) الحراقة بفتح الحاء وتشديد الراء : السفينة الخفيفة، وكانت هذه السفن بالبصرة .

و يُونُّخذ ماؤها ، فلما جاؤوا بالقرعة ، قال بعض من حضر : اجعلوها في تنسورٍ ، يعني في دار صالح ، فإنهم قد خبزوا ، فقال بيده : لا . ومثل هذا كثير .

وقد ذكر صالح بن أحمد قصة خروج أبيه إلى المسكر ورجوعه وتفتيش بيوتهم على العلوي ، ثم ورود يعقوب قرقرة ومعه العشرة الآلاف ، وأن بعضها كان مائتي دينار ، والباقي دراهم ، قال : فجئت بإجانة خضراء فأكبتها على البَدْرَة ، فلما كان عند المغرب قال : ياصالح ، خذ هذا صيّره عندك ، فصيرته عند رأسي فوق البيت ، فلما كان سَعَرَ وإذا هو ينادي : ياصالح ، فقمت وصعدت إليه ، فقال : ماعت ، قلم كان سَعَرَ إذا هو ينادي : ياصالح ، فقمت وصعدت إليه ، فقال : ماعت ، قلت : قلت : لم يا أبه ؟ فجعل يبكي ، وقال : سلمت من هؤلاء ، حتى إذا كان في آخر عري بُليت بهم ، قد عزمت عليك أن تفرق هذا الشيء إذا أصبحت ، فقلت : فقلت : فالك ، فلما أصبح جاءه الحسن بن البرّار ، فقال : جئني يا صالح بميزان ، وألى فلان ، حتى فرقها كلها ، ونحن في حالة الله بها عليم ، فجاء في ابن لي فقال : وألى فلان ، حتى فرقها كلها ، ونحن في حالة الله بها عليم ، فجاء في ابن لي فقال : تصدق بالدراهم في يومه حتى تصدق بالكيس ، قال علي بن الجهم : فقلت يا أمير المؤمنين ، قد تصدق بها وعَلَم الناس أنه قد قبل منك ، ما يصنع أحمد بالمال ؟! و إنما المؤمنين ، قال : فقال لي : صدقت يا علي .

قال صالح : ثم أخرج أبي ليلاً ومعنا حُرّاس معهم النفاطات ، فلما أصبح وأضاء الفجرقال لي : يا صالح ، معك دراهم ؟ قلت : نعم ، قال : أعطهم ، فلما أصبحنا جعل يعقوب يسير معه ، فقال له : يا أبا عبد الله ، ابن الثلجي بلغني أنه كان يذكرك ، فقال له : يا أبا يوسف ، سل الله العافية ، فقال له : يا أبا عبد الله ، تريد أن نؤد ي عنك رسالة إلى أمير المؤمنين ؟ فسكت ، فقال : إن عبد الله بن إسحق

أخبرني أن الوابصيّ (١) قال له : إني أشهد عليه أنه قال : إن أحمد يعبُدُ ماني ! فقال : يا أبا يوسف ، يكني اللهُ ، فغضب يعقوب والتفت إليّ فقال : مارأيت أعجب مما نحن فيه ، أسأله أن يطلق لي كلةً أُخبرُ أمير المؤمنين فلا يفعل !!

قال : ووجّه يعقوب إلى المتوكل بما عمل ، ودخلنا العسكر ، وأبي منكَسُ الرأس ورأسه مغطّى ، فقال له يعقوب : اكشف رأسك يا أبا عبد الله ، فكشفه ، ثم جاء وصين يد الدار ، ووجّه إليه بعدما جاز بيحيى بن هر ثمة فقال : كيقر ثلك أمير المؤمنين السلام ، ويقول : الحمد لله الذي لم يشمّت بك أهل البدع ، قد علمت ماكان من حال ابن أبي داؤد ، فينبغي أن تتكلم بما يجب لله ، ومضى يحيى ، وأنزل أبي دار إيتاخ ، فجاء علي بن الجهم وقال : قد أمر لهم أمير المؤمنين بعيى ، وأنزل ثلث مكان تلك التي فرقها ، وأمر أن لايملم شيئ بذلك فيغتم ، ثم جاءه معمد بن معاوية فقال : إن أمير المؤمنين يكثر ذكرك ، ويقول : يقيم ههنا يحدّث ، فقال : أنا ضعيف .

ثم صار إليه يحيى بن خاقان فقال : يا أبا عبد الله ، قد أمر أمير المؤمنين أن أصير إليك لتركب إلى ابنه أبي عبد الله ، يعني المعتز ، ثم قال لي : قد أمرني أمير المؤمنين كيجرى عليك وعلى قراباتك أربعة آلاف درهم تفرقها عليهم ، ثم عاد يحيى من الغد فقال : يا أبا عبد الله ، تركب ؟ قال : ذاك إليكم ، ولبس إزاره وخفّه ، وكان خفه له عنده نحو من خمسة عشر عاماً ، قد رُقع برقاع عدة ، فأشار يحيى أن كيلبس قلنسوة ، قلت : ما له قلنسوة ، إلى أن قال : فدخل دار المعتز ، وكان قاعداً على دكان في الدار ، فلما صعد الدكان قعد ، فقال له يحيى : يا أبا عبد الله ، إن أمير المؤمنين جاء بك ليُسرَرَّ بقر بك ويُصيِّر أبا عبد الله ابنه في حجرك ، فأخبرني بعض الخدم

<sup>(</sup>١) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر ، من ولد وابصة بن معبد ، كان يتولى قضاء بغداد ، مات سنة ١٤ . له ترجمة في تاريخ بغداد ١٤ : ٥٣ ـ ٥٣ والتهذيب ٢ : ٣٢٣ – ٣٢٣ .

أن المتوكلكان قاعداً وراء سِتْر ، فلما دخل أبي الدارَ قال لأمه : يا أُمَّه ، قد نارت الدار ، ثم جاء خادم بمنديل ، فأخذ يحيى المنديل ، وذكر قصة ً في إلباسه القميص والطيلسان والقلنسوة ، وهو لا يحرك يده ، ثم انصرف .

وكانوا قد تحدثوا أنه يخلع عليه سواداً ، فلما صار إلى الدار نزع الثياب ، مم جعل يبكي ، فقال : سلمت من هؤلاء منذ ستين سنة ، حتى إذا كان في آخر عري بليت بهم ! ما أحسبني سلمت من دخولي على هذا الغلام ، فكيف بمن يجب علي نصحه من وقت تقع عيني عليه إلى أن أخرج من عنده ؟! يا صالح ، وجة بهذه الثياب إلى بغداد تباع و يتصدق بثمنها ، ولا يشتري أحد منكم منها شيئاً ، فوجهت بها إلى يعقوب بن بُغنان (١) فباعها وفرق ثمنها ، و بقيت عندي القلنسوة .

قال: ومكث خمسة عشر يوماً يفطر في كل ثلاث على ثُمْن سَوِيق، ثم جعل بعد ذلك يفطر ليلةً على رغيف وليلةً لا يفطر، وكان إذا جيء بالمائدة توضع بالدّهليز لئلاّ يراها، فيأ كلُ من حضر، فكان إذا أجهَده الحرُّ بَلَّ خرقةً فيضعُها على صدره، وفي كل يوم يوجّه إليه بابن ماسوَيْه، فينظر إليه ويقول: يا أبا عبد الله ، أنا أميلُ إليك و إلى أصابك، وما بك علة إلاّ الضعف وقلةُ الرّز (٢٠).

إلى أن قال : وجعل يعقوب وغياث يصيران إليه ، ويقولان له : يقول لك أمير المؤمنين : ما تقول في ابن أبي دؤاد وفي ماله ؟ فلا يجيب في ذلك بشيء ، وجعل يعقوب ويحيي يخبراه (٢٠) عما يحدث في أمر ابن أبي دؤاد في كل يوم ، ثم أحدر إلى

<sup>(</sup>۱) هو يعقوب بن إسحق بن بختان ، نسب هنا إلى جده ، وهو من أصحاب أحمد ، وكان أحد الصالحين الثقات ، له ترجمة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ٢٧٦ وتاريخ بغداد ١٤ : ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الرز ، بكسر الراء وتشديد الزاي : غمز الحدث وحركته في البطن للخروج حتى يحتاج صاحبه إلى دخول الحلاء .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وله وجه .

بغداد بعد ما أشهد عليه ببيع ضِيَاعه . وكان ربما صار إليه يحيى بن خاقان وهو يصلى ، فيجلس في الدهليز حتى يفرغ .

وأمر المتوكلُ أن ُيشْترى لنا دار ، فقال : يا صالح ! قلت : لبّيك ، قال : لأن أقررتَ لهم بشراء دار لتكونَنَّ القطيعةُ بيني و بينَكم ، إنما يريدون أن يصيّروا هذا البلدَ لي مأوّى ومسكناً ، فلم نزل نَدْفع شراء الدار حتى اندفع .

وجَمَلَتْ رسل المتوكل تأتيه يسألونه عن خبره ، ويصيرون إليه فيقولون : هو ضعيف ، وفي خلال ذلك يقولون : يا أبا عبد الله ، لابد من أن يراك ، وجاءه يعقوب فقال : يا أبا عبد الله ، أمير المؤمنين مشتاق إليك ويقول : انظر يوماً تصير فيه أي يوم هو حتى أعرفه ؟ فقال : ذاك إليكم ، فقال : يوم الأر بعاء يوم خالي ، وخرج يعقوب ، فلما كان من الغد جاء فقال : البشرى يا أبا عبد الله ، أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول : قد أعفيتُك عن لبس السواد والركوب إلى ولاة العهود وإلى الدار ، فإن شئت فالبس القطن ، وإن شئت فالبس الصوف ، فجمل يحمد الله على ذلك .

ثم قال يعقوب: إن لي ابناً وأنابه مُعْجَب، وإن له من قابي موقعاً، فأحبُّ أن تحدَّثه بأحاديثَ ، فسكت ، فلما خرج قال: أثراه لا يرَى ما أنا فيه!

وكان يختم من جمعة إلى جمعة ، وإذا ختم دعا ، فيدعو ونؤمّن ، فلما كان غداة الجمعة وجّه إلى و إلى أخي ، فلما ختم جعل يدعو ونحن نؤمّن ، فلما فرغ جعل يقول : أستخيرُ الله ، مرات ، فجعلت أقول : ما يريد ؟ ثم قال : إني أعطى الله عهداً إن عهده كان مسؤولاً ، وقال الله تعالى ( يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) أني لا أحد ت حديث تمام أبداً حتى ألتى الله ، ولا أستثني منكم أحداً ، فخرجنا وجاء على بن الجهم فأخبرناه ، فقال : إنا لله و إنا إليه راجعون ، وأخبر المتوكل بذلك ، وقال : إما يريدون أحديث ويكون هذا البلد حبيبي ، وإيماكان سبب الذين

أقاموا بهذا البلد لما أعطوا فقبلوا وأمروا فحدّثوا . وجعل أبي يقول : والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان ، وإني لأتمنى الموت في هذا ، وذلك أن هذا فتنة الدنيا ، وذلك كان فتنة الدين ، ثم جعل يضم أصابع يده ويقول : لوكانت نفسي في يدي لأرسلتها ، ثم يفتح أصابعه .

وكان المتوكل يوجه فى كل وقت يسأله عن حاله . وكان في خلال ذلك يأمر لنا بالمال ، ويقول : يُوصل إليهم ولا يُعلم شيخُهم فيغتمَّ ، ما يريد منهم ؟ إن كان هو لا يريد الدنيا فلم يمنعهم ؟!

وقالوا للمتوكل : إنه لا يأكل من طعامك ، ولا يجلس على فراشك ، و يحرم الذي تشرب ! فقال لهم : لو نشر المعتصم . وقال فيه شيئًا لم أقبل منه .

قال صالح: ثم انحدرت إلى بغداد، وخلفت عبد الله عنده، فإذا عبد الله قد قدم وجاء بثيابي التي كانت عنده، فقلت: ما جاء بك ؟ فقال: قال لي انحدر، وقل لصالح: لا تخرج فأنتم كنتم آفتي، والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخرجت واحداً منكم معي، لولا كم لمن كانت توضع هذه المائدة ؟ ولمن كانت تفرش هذه الفرش، وتجري الأمراء؟! فكتبت إليه أعلمه ما قال لي عبد الله، فكتب إلي بخطه: «أحسن الله عاقبتك، ودفع عنك كل مكروه ومحذور، الذي حملني على الكتاب إليك الذي قلت لعبد الله لا يأتيني منكم أحد رجاء أن ينقطع ذكري و يَخْمُد، إذا كنتم ههنا فشا ذكري، وكان يجتمع إليكم قوم ينقلون أخبارنا، ولم يكن إلا خير، فإن أقت فلم تأتني أنت ولا أخوك فهو رضائي، ولا تجعل في نفسك إلا خير، والسلام عليك ورحمة الله».

قال: ولما خرجنا من العسكر رفعت المائدة والفرش، وكل ما أقيم لنا، ثم ذكر صالح كتاب وصيته .

ثم قال : وبعث إليه المتوكل بألف دينار ليقسمها ، فجاء علي بن الجهم في

جوف الليل ، فأخبره بأنه يهيئ له حَرّاقة ينحدر فيها ، ثم جاء عبيد الله ومعه ألف دينار ، فقال : إن أمير المؤمنين قد أذن لك ، وقد أمر لك بهذه ، فقال : قد أعفاني أمير المؤمنين مما أكره ، فردّها وقال : أنا رقيق على البرد والظهر ، أرفق بي فكتب له جواز ، وكتب إلى محمد بن عبد الله في بره وتعاهده ، فقدم علينا .

ثم قال بعد قليل: يا صالح ، قلت: لبيك ، قال: أحبُّ أن تدع هذا الرزق ، فانما تأخذونه بسببي ، فسكت ، فقال: مالك؟ قلت: أكره أن أعطيك شيئاً بلساني وأخالف إلى غيره ، وليس فى القوم أكثرُ عيالاً مني ولا أعذر ، وقد كنت أشكو إليك ، وتقول أمرك منعقد بأمري ، ولعل الله أن يحل عني هذه العقدة ، وقد كنت تدعولي ، فأرجو أن يكون الله قد استجاب لك ، فقال: والله لا تفعل ، فقلت: لا، فقال: لم ؟ فمل الله بك وفمل !

ثم ذكر قصةً في دخول عبد الله عليه وقوله له وجوابه له ، ثم دخول عمه عليه وإنكاره للأخذ ، إلى أن قال : فهجر أنا ، وسد الأبواب بيننا وبينه ، وتَحَامَى منازلنا أن يدخل منا إلى منزله شيء ، ثم أخبر بأخذ عمه ، فقال : نافقتني وكذّبتني ، ثم هجره ، وترك الصلاة في المسجد وخرج إلى مسجد خارج يصلّي فيه .

ثم ذكر قصة في دعائه صالحاً ومعاتبته في ذلك ، ثم في كشبته إلى يحيى بن خاقان ليترك معونة أولاده ، و بلوغ الخبر الى المتوكل ، فأمر بحمل ما اجتمع لهم في عشرة أشهر ، وهو أر بعون ألف درهم ، إليهم ، وأنه أخبر بذلك ، فسكت قليلاً ، وضرب بذقنه على صدره ، ثم رفع رأسه ، فقال : ما حيلتي أن أردت مراً وأراد الله أمراً .

قال أبو الفضل صالح : وكان رسول المتوكل يأتي أبي يبلغه السلام ويسأله عن حاله ، فتأخذه نفضة حتى نُدَ ثِرَه ، ثم يقول : والله لو أن نفسي في يدي لأرسلتها.

وجاء رسول المتوكل إلى أبي يقول: لو سلِم أحد من الناس سلمت، رَفع رجل إلى أن علوياً قدم من خراسان، وأنك وجهت إليه من يلقاه، وقد حبستُ الرجل

وأردت ضربه ، فكرهت أن تغتم فمر فيه ، قال : هذا باطل ، يخلى سبيله .

ثم ذكر قصةً في قدوم المتوكل بغداد ، و إشارته على صالح بأن لايذهب إليهم ، ثم في مجيء يحيى بن خاقان من عند المتوكل ، وماكان من احترامه ومجيئه بألف دينار ليفرقها ، وقوله : قد أعفاني أمير المؤمنين من كل ما أكره ، وفي توجيه محمد بن عبد الله بن طاهر إليه ليحضره ، وامتناعه من حضوره ، وقوله : أنا رجل لم أخالط السلطان ، وقد أعفاني أمير المؤمنين بما أكره .

قال: وكان قد أدمن الصوم لما قدم، وجعل لا يأكل الدّسَم، وكان قبل ذلك يُشتَرى له الشحمُ بدرهم فيأكل منه شهراً!! فترك أكل الشحم وأدمن الصوم والعمل، فتوهمت أنه قدكان جعل على نفسه إن سلم يفعل ذلك .

وقال الخلال أبو بكر: حدثني محمد بن الحسين أن أبا بكر المرّوذي حدثهم: كان أبو عبدالله بالعسكر يقول: انظر هل تجد لي ماء الباقلاً ؟ فكنت ربما بللت خبزةً بالماء فيأكلها بالملح ، وربما أنه منذ دخلنا العسكر إلى أن خرجنا ما ذاق طبيخاً ولا دسماً.

وعن المروذى قال : أنبهني أبو عبد الله ذات ليلة ، وكان قد واصل ، فإذا هو قاعد ، فقال : هوذا يُدَارُ بي من الجوع ، فأطمهني شيئاً ، فجئته بأقل من رغيف فأكله ، قال : لولا أني أخاف العون على نفسي ما أكلت . وكان يقوم من فراشه إلى المخرج ، فيقعد يستريح من الضعف من الجوع ، وحتى إن كنت لأبل الخرقة فيلفها على وجهه ، لترجع إليه نفسه ، حتى أوصى من الضعف من غير مرض ، فسمعته يقول عند وصيته ، ونحن بالعسكر ، وأشهد على وصيته : «هذا ما أوصى به أحمد بن محمد ، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله » ، وذكر ما يأتي .

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: مكث أبي بالعسكر عند الخليفة ستة عشر

يوماً ، ما ذاق شيئاً إلا مقدار ربع سويق ، ورأيت ما في عينيه قد دخلا في حدقتيه . وقال صالح بن أحمد : وأوصى أبي بالعسكر هذه الوصية :

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أوصى به أحمد بن محمد بن حنبل ، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، و أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، و أوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين ، ويحمدوه في الحامدين ، وأن ينصحوا لجماعة المسلمين ، وأوصى أني قد رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديناً و بمحمد نبيًا ، وأوصى أن لعبد الله بن محمد المعروف بفوارن علي نحواً من خمسين ديناراً ، وهو مصدد فيا قال ، فيُقْضَى ماله علي من غلة الدار إن شاء الله تعالى ، فإذا استوفى أعطى ولد صالح وعبد الله ابنى أحمد بن محمد بن حميد بن حنبل ، كل ذكر وأنثى عشرة دراهم ، بعد وفاء مال أبي محمد ، شهد أبو يوسف وصالح وعبد الله ابنا أحمد » .

أُنبِئْتُ عَن سمع أبا على الحداد أخبرنا أبو نُميم في الحلية (١) حدثنا سليان بن أحمد حدثنا عبد الله بن يحبى إلى أمد حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : كتب عُبيد الله بن يحبى إلى أبي يخبره أن أميرالمؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن ، لامسألة المتحان ، ولكن مسألة معرفة وتبصرة . فأملى علي "أبي رحمه الله إلى عبيد الله بن يحبى ، وحدي ما معى أحد :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أحسن الله عاقبتَك أبا الحسن في الأموركلها، ودَفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته . قد كتبت ُ إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين بأمر القرآن ، بما حضرني ، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين ، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه ،

<sup>(</sup>١) هي بنصها في الحلية لأبي نعيم ٩ : ٢١٦ – ٢١٩ ، ورواها ابن الجوزي في مناقب أحمد ٣٧٧ – ٣٧٩ بإسناده لأبي نعيم ، ولكنه اختصرها ، ولم يسق نصها كاملاً .

حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين ، فننى الله بأمير المؤمنين كل بدعة ، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس (١) ، فصرف الله ذلك كله ، وذهب به بأمير المؤمنين ، ووقع ذلك من المسلمين موقعاً عظياً ، ودعوا الله لأمير المؤمنين ، [ وأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء ، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين (٢٦)] ، وأن يريد في نيته ، وأن يعينه على ما هو عليه ، فقد ذكر عن عبد الله بن عباس أنه قال : لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، فإن ذلك يوقع الشك في قلو بكم ، وذكر عن عبدالله بن عمرو أن نفراً كانوا جلوساً بباب النبي صلى الله عليه ، فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا ؟ وقال بعضهم : ألم يقل الله كذا ؟ فسمع رسول الله صلى الله عليه فخرج كأنَّمَا فقيء في وجهه حبُّ الرمان ، فقال : بهذا أمرتم ، أن تضر بوا كتاب الله بعض ؟ إنما ضلَّت الأم قبلكم في مثل هذا ، إنكم لستم مما ههنا في شيء ، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به ، وانظروا الذي 'مهيتم عنه فانتهوا عنه . وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : مِرَاءُ في القرآن كفر . وروي عن أبي جهم، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه ، عن النبي صلى الله عليه قال : لا تماروا في القرآن ، فإن مراء فيه كفر . وقال ابن عباس : قدم على عمر بن الخطاب رجل، فجعُل عمر يسأله عن الناس، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآنَ منهم كذا وكذا ، فقال ابن عباس : فقلت ُ : والله ما أحب أن يتسارعوا يومَهم هذا في القرآن هذه المسارعة ، قال: فَزَبرني عمر ، وقال : مَه ، فانطلقت إلى منزلي مكتئباً حزيناً ، فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين ، فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني ، فأخذ بيدي فحلا بي ، فقال : ما الذي كرهت ؟ قلت: يا أمير المؤمنين ، متى يتسارعوا هذه المسارعة يحتقُّوا (٣) ، ومتى ما يحتقُّوا

<sup>(</sup>١) في الحلية « وضيق المجالس » وما هنا موافق لابن الجوزي .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الحلية وابن الجوزي ، وهي مهمة لتمام الكلام .

<sup>(</sup>٣) يحتقوله: يقول كل منهم: الحق في يدي ومعي.

يختصموا ، ومتى ما يختصموا يختلفوا ، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا ، قال : لله أبوك ! والله إن كنتُ لأ كتمها الناسَ حتى جئتَ بها . ورُوي عن جابر قال : كان النبي صلى الله عليه يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه ، فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي . ورُوي عن جُبُير بن ُنفَير قال رسول الله صلى الله عليه : إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه ، يعني القرآن . ورُوي عن ابن مسعود أنه قال : جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئًا إلا كلام الله عز وجل. ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله ، فضعوه مواضعة . وقال رجل للحسن البصري : يا أبا سعيد ، إني إذا قرأت كتاب الله وتدبرتُه كدت أن آيسَ (١٦) و ينقطع رجأني ، فقال : إن القرآن كلام الله ، وأعمال ابن آدم إلى الضَّعف والتقصير ، فاعمل وأبشر . وقال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جاراً لخبّاب ، وهومن أصحاب النبي صلى الله عليه ، فخرجت معه يوماً من المسجد وهو آخذ بيدي ، فقال : يا هَنَاهُ ، تقرب إلى الله مما استطعتَ ، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحبُّ إليه من كلامه . وقال رجل للحكم بن عُتيبة : ما حمل أهل الأهواء على هذا ؟ قال: الخصومات . وقال معاوية بن قُرَّة ، وكان أبوه بمن أتى النبي صلى الله عليه : إياكم وهذه الخصومات ، فإنها تحبط الأعمال . وقال أبو قِلاَبة ، وكانقد أدرك غير وآحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه : لا تجالسوا أهل الأهواء ، أو قال : أصحاب الخصومات ، فإنه لا آمَن أن يغمسوكم في ضلالتهم ، ويلبسوا عليكم بعضَ ما تعرفون . ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين ، فقالا : يا أبا بكر، نحدثك بحديث ؟ قال : لا ، قالا : فنقرأ عليك آبة ؟ قال : لا ، لَتَقُومَانَ عني أو

<sup>(</sup>١) في اللسان: « قال الجوهري: أيست منه آيس يأساً: لغة في يئست منه أيأس يأساً ، ومصدرهما واحد » . ونقل أيضاً عن ابن سيدة قال: « أيست من الشيء مقاوب عن يئست ، وليس بلغة فيه » .

لْأَتُومَنَّهُ ، فقاما ، فقال بعض القوم : يا أبا بكر ، وما عليك أن يقرأي (١) عليك آية ؟ قال : إني خشيت أن يقرآ على آية فيحرفانها ، فيقرّ ذلك في قلبي ، ولو أعلم أني أكون مثلي الساعة لتركتهما . وقال رجل من أهل البدع لأيوب السَّخْتياني : يا أبا بكر ، أسألك عن كلة ؟ فولَّى وهو يقول بيده : ولا نصف كلة . وقال ابن طاوس لابن له يكلمه رجل من أهل البدع: يا بني ، أدخل أصبعيك في أذنيك ، حتى لا تسمع ما يقول ، ثم قال : اشدد اشدد . وقال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه غرض (٢٠) للخصومات أكثر التنقّل . وقال إبرهيم النخعي : إن القوم لم يُدّخَرَ عنهم شيء خُـتِّيَّ لَكُم لفضل عندكم . وكان الحسن رحمه الله يقول : شرّ داء خالط قلباً ، يعني الأهواء . وقال حذيفة بن اليمان : اتقوا الله وخذوا طريق من كان قبلكم ، والله لئن استقمتم لقد سَبقتم سبقاً بعيداً ، ولأن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضَلَتم ضَلَالاً بعيداً ، أو قال : مبيناً . قال أبي : وإما تركتُ ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي قد حلفت ُ بها مما قد علمه أمير المؤمنين ، لولا ذاك ذكر ُتها بأسانيدها . وقد قال الله تعالى : ﴿ وَ إِن أَحدُ مِن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ . وقال : ﴿ أَلَا لَهُ الخَلَقُ وَالْأُمْرِ ﴾ فأخبر بالخلق ، ثم قال ﴿ وَالْأَمْرِ ﴾ . فأخبر أن الأمر غير الخلق . وقال عز وجل: ( الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان علمه البيان ) ، فأخبر أن القرآن من علمه . وقال تعالى : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ، قل إن هدى الله هو الهدى ، ولَمْن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي" ولا نصير). وقال : ﴿ وَلَمْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ، وما أنت بتابع قبلتهم ، وما بعضهم بتابع قبلة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي الحلية « أن يقرآ ».

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل ، رسم المنصوب المنون بغير ألف كرسم المرفوع ، وهو جأئر ، انظر أمثلة لذلك في رسالة الشافعي بتحقيقنا وشرحنا ، أشرنا إلى مواضعها هناك في صفحة ٩٦١ من فهارسها .

بعض ، واثن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم ، إنك إذاً لمن الظالمين ) . وقال تعالى : (وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ، واثن اتبعت أهواءهم بعد ماجاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ) . فالقرآن من علم الله ، وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه هو القرآن ، لقوله (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ) . وقد رُوي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق ، وهوالذي أذهب إليه ، لست بصاحب كلام ، ولا أرى الكلام في شيء من هذا ، إلا ما كان في كتاب الله ، أو في حديث عن النبي صلى الله عليه ، أو عن أصحابه ، أو عن التابعين ، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود » .

قلت : رواةُ هذه الرسالة عن أحمد أثمةُ أثبات ، أشهد بالله أنه أملاها على ولده ، وأما غيرها من الرسائل المنسوبة إليه ، كرسالة الإصطخري ، ففيها نظر ، والله أعلم .

## ذكر مرضه رحمه الله

قال ابنه عبد الله : سمعت أبي يقول : استكملت سبعاً وسبعين سنة . فحم من ليلته ومات يوم العاشر .

وقال صالح: لما كان في أول يوم من ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين وما ثتين حُمَّ أبي ليلة الأربعاء ، وبات وهو محموم ، يتنفس تنفساً شديداً ، وكنت قد عرفت علته ، وكنت أمرّضه إذا اعتلَّ ، فقلت له : يا أبت ، على ما أفطرت البارحة ؟ قال : على ماء باقِلا ، ثم أراد القيام فقال : خذ بيدي ، فأخذت بيده ، فلما صار إلى الخلاء ضعفت رجلاه حتى توكأ عليّ ، وكان يختلف إليه غير متطبّب ، كلهم مسلمون ، فوصف له متطبّب قرعة تشوى ويُسقى ماؤها — وهذا يوم الثلاثاء

فتوفي يوم الجمعة – فقال : يا صالح ، قلت : لبيك ، قال : لاتُشوى في منزلك ولا في منزل أخيك ، وصار الفتح بن سهل إلى الباب ليعوده ، فحجبه ، وأتى ابنُ علي بن الجمد فحجبه ، وكثر الناس ، فقال : أي شيء ترى ؟ قلت : تأذن لهم فيدعون لك ، قال : أستخير الله تعالى ، فجعلوا يدخلون عليه أفواجاً حتى تمتليُّ الدار ، فيسألونه و يدعون له ، ثم يخرجون و يدخل فوج آخر ، وكثر الناس ، وامتلاً الشارع ، وأغلقنا باب الزقاق ، وجاء رجل من حيراننا قد خضب ، فقال أبي : إنى لأرى الرجل يحيي شيئاً من السنة فأَفْرَحُ به ، [ فدخل فجعل يدعو له ، فجعل يقول : له ولجميع المسلمين ، وجاء رجل فقال : تلطف لى بالإذن عليه ، فإنى قد حضرتُ ضربه يوم الدار ، وأريد أن أستحله ، فقلت له ، فأمسك ، فلم أزل به حتى قال : أُدخله ، فأدخلته ، فقام بين يديه وجعل يبكى ، وقال : يا أبا عبد الله ، أناكنتُ ممن حضر ضرَّ بك يوم الدار ، وقد أتيتك ، فإن أحببتَ القصاص فأنا بين يديك ، و إن رأيتَ أن تحلني فعلتَ ، فقال : على أن لاتعود لمثل ذلك ؟ قال : نعم ، قال : فإني قد جعلتك في حل ، فخرج يبكي ، و بكي من حضر من الناس ] (١<sup>)</sup> ، وكان له في خُرَ يقة قُطيعات م فإذا أراد الشيء أعطينا من يشتري له ، وقال لي يوم الثلاثاء : انظر في خُرَيْقتي شيء ، فنظرت فإذا فيها درهم ، فقال : وحبّه اقْتَض بعضَ السكان ، فوجهتُ فأُعطيت شيئًا ، فقال : وجه فاشتر تمرًا وكفّر عني كفارةَ بمين ، و بقي ثلاثةُ دراهم ، أو نحو ذلك ، فأخبرته ، فقال : الحمد لله ، وقال : اقرأ على الوصية ، فقرأتها عليه ، فأقرها ، وكنت أنام إلى جنبه ، فإذا أراد حاجةً حركني فأناوله ، وجعل يحرك لسانه ، ولم يَبْنُ إلا في الليلة التي تُوفي فيها ، ولم يزل يصلي قائمًا أُمسكه ، فيركع ويسجد ، وأرفعه في ركوعه ، واجتمعت ْ عليه أوجاع الحصر ، وغير ذلك ، ولم يزل عقله ثابتاً، فلما كان يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ، لساعتين من النهار ، تُوُفِّي .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ابن الجوزى ٤٠٣ .

وقال المرُّوذي : مرضأ بو عبد الله ليلة الأر بماء لليلتين ، خلتا من ربيع الأول ومرض تسعة أيام ، وكان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجاً ، يسلمون عليه ويرد عليهم بيده ، وتسامع الناس وكثروا ، وسمع السلطان بكثرة الناس ، فوكل السلطان ببابه و بباب الزقاق الرابطة وأصحاب الأخبار ، ثمم أغلق باب الزقاق ، فكان الناس في الشوارع والمساجد ، حتى تعطل بعض الباعة ، وحيل بينهم و بين البيع والشراء ، وكان الرجل إذا أراد أن يدخل إليه ربما دخل من بعض الدور وطُرَر الحاكة (١) ، ور بما تسلق ، وجاء أصحاب الأخبار فقعدوا على الأيواب ، وجاءه حاجبُ ابن طاهر فقال: إن الأميريقرئك السلام، وهو يشتهي أن يراك، فقال: هذا مما أكرهُ، وأميرُ المؤمنين أعفاني مما أكره ، وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلى العسكر ، والبُرُد تختلف كل يوم ، وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه ، وجعلوا يبكون عليه ، وجاء قوم من القضاة وغيرهم ، فلم يؤذن لهم ، ودخل عليه شيخ فقال : اذكر وقوفك بين يدي الله ، فشهق أبو عبد الله ، وسألت الدموع على خديه ، فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين قال : ادعوا لي الصبيان ، بلسان ثقيل ، فجعلوا ينضمون إليه ، وجعل يشمهم ويمسح بيده على رؤوسهم ، وعينه تدمع ، [ فقال له رجل : لا تغتم لهم يا أبا عبد الله ، فأشار بيده ، فظننا أن معناه : أنى لم أُرد هذا المعنى ، وُكانُ يصلي قاعداً ، و يصلي وهو مضطجع، لايكاد يفتر ، و يرفع يديه في إيماء الركوع ] (٢٠) ، وأدخلت الطست تحته فرأيت بوله دماً عبيطاً ليس فيه بول ، فقلت للطبيب، فقال: هذا رجل قد فتت الحزن والغمجوفه ، واشتدت عليه<sup>(٣)</sup>يوم الخميس، ووضأته،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والظاهر أنه يريد أطراف مصانعهم ، فإن «طرة » كل شيء طرفه ، وجمعها «طرر » بضم الطاء وفتح الراء الأولى . وفي ابن الجوزي . ٤٠٤ «طرز» بالزاي في آخره ، ولم أجد لها وجها .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ابن الجوزى ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ، يريد: اشتدت عليه علته . وفي ابن الجوزي ٢٠٠٦ : « واشتدت به العلة » .

فقال : خلل الأصابع ، فلما كانت ليلة الجمعة ثقل ، وقبض صدر النهار ، فصاح الناس ، وعلت الأصوات بالبكاء ، حتى كأن الدنيا قد ارتجت ، وامتلأت السكك والشوارع .

وقال أبو بكر الخلال: أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبدالله وهو في الحبس ثلاث شعرات، فقال: هذه من شعر النبي صلى الله عليه، فأوصى عند موته أن يجعل على كل عين شعرة، وشعرة على لسانه، فقعل به ذلك عند موته.

وقال حنبل: توفي يوم الجمعة في ربيع الأول.

وقال مُطَيِّنْ (١): في ثاني عشر ربيع الأول . وكذلك قال عبد الله بن أحمد وعباس الدُّوري .

وقال البخاري: مرض أحمد بن حنبل لليلتين خلتا من ربيع الأول ، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة (٢٠) خلت من ربيع الأول .

قلت : غلط ابنُ قانع وغيره فقالوا : في ربيع الآخر . فليعرف ذلك .

وقال الخلال: حدثنا المرّوذي قال: أخرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الجمعة .

قلت : وقد روى الإمام أحمد في مسنده : حدثنا أبو عامر حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عَمرو عن النبي صلى الله عليه قال : ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) « مطين » بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الياء المفتوحة: لقب « محمد بن عبدالله بن سليان الحضرمي الحافظ » انظر المشتبه للذهبي ٤٨٨ وشرح القاموس ٢٠٠٩ وطبقات الحنابلة ٢١٠ وتذكرة الحفاظ ٢ : ٢١٠ — ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « لاثني عشرة » .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في المسند برقم ٦٥٨٢ .

وقال صالح: وجّه ابن طاهر ، يمني نائب بغداد ، بحاجبه مظفّر ومعه غلامين (۱) معهما مناديل فيها ثياب وطيب ، فقالوا: الأمير يقرئك السلام و يقول: قد فعلت ما لوكان أمير المؤمنين حاضرة كان يفعل ذلك . فقلت: أقرئ الأمير المؤمنين قد كان أعفاه في حياته بماكان يكره ، ولا أحب أن أثنيمة بعد موته بماكان يكرهه في حياته ، فعاد وقال: يكون شعارة ، فأعدت عليه مثل ذلك . وقد كان غَزَلت له الجارية ثوبًا عُشاريًا قُوم بثمانية وعشرين درهما ليقطع منه قيصين ، فقطعنا له لفافتين ، وأخذ منه فوران لفافة أخرى (۲) ، فأدرجناه في ثلاث لفائف ، واشترينا له حَنُوطاً ، وفرغ من غسله ، وكفناه ، وحضر نحو مائة من بني هاشم ونحن نكفّنه ، وجعلوا يقبلون جبهته حتى رفعناه على السرير .

وقال عبد الله بن أحمد : صلى على أبي محمدُ بن عبد الله بن طاهر ، غلبَنَا على الصلاة عليه ، وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار .

وقال صالح: وجه ابن طاهر: من يصلّي عليه ؟ قلت: أنا ، فلما صرنا إلى الصحراء إذا ابن طاهر واقف ، فحطا إلينا خطوات ، وعز أنا ، ووُضع السرير ، فلما انتظرت هُنَيَّة تقدمت وجعلت أسوسي صفوف الناس ، فجاء في ابن طاهر ، فقبض هذا على يدي ، ومحد بن نصر على (٢) يدي ، وقالوا: الأمير! فمانعتهم ، فتَحيّاني وصلّى ، ولم يعلم الناس بذلك ، فلما كان من الغد علم الناس فجعلوا يجيؤون و يصلون على القبر ، ومكث الناس ما شاء الله يأتون فيصلون على القبر .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل « غلامين » .

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ، وفي ابن الجوزي ٤١٣ « وأخذنا من فوران لفافة أخرى »
 وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ، وهو غير واضح ، ولعل فيه خطأ ، وفي ابن الجوزي ٤١٤ : « فجاءني ابن طالوت ومحمد ، فقبض هذا على يدي ، وهذا على يدي » .

وقال عُبيد الله بن يحيى بن خاقان : سمعت المتوكل يقول لمحمد بن عُبد الله : طو بي لك يا محمد ، صليت على أحمد بن حنبل رحمت الله عليه .

وقال أبو بكر الخلال: سممت عبد الوهاب الور"اق يقول: ما بلغنا أن جماً في الجاهلية والإسلام مثلًه، حتى بلغنا أن الموضع مُسح وحُزر على الصحيح، فإذا هو نحو من ألف ألف، وحزرنا على القبور نحوًا من ستين ألف امرأة، وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب، ينادون من أراد الوضوء.

وروى عبد الله بن إسحق البغوي: أن بُنانَ بن أحمد القضباني أخبره أنه حضر جنازة أحمد ، فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة ، وحزر من حضرها من الرجال ثمان مائة ألف ، ومن النساء ستين ألف امرأة ، ونظروا فيمن صلى العصر في مسجد الرصافة ، فكانوا نيفاً وعشر بن ألفاً .

وقال موسى بن هرون الحافظ: يقال إن أحد لمامات مُسحَت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها، فحُزِر مقاديرُ الناس بالمساحة على التقدير ستمائة ألف وأكثر، سوى ماكان في الأطراف والحوالي والسطوح والمواضع المتفرقة، أكثر من ألف ألف.

وقال جعفر بن محمد بن الحسين النيسابوري : حدثني فتح بن الحجاج قال : سمعت في دار الأمير محمد بن عسدالله بن طاهر : أن الأمير بعث عشرين رجلاً فَحَزَروا كم صَلّى على أحمد بن حنبل ؟ فحزروا ، فبلغوا ألف ألف وثمانين ألفاً ، سوى من كان في السفن في الماء .

ورواها خُشْنَام (١) بن سعد ، فقال : بلغوا ألف ألف وثلاثمائة ألف .

وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبا زُرعة يقول : بلغني أن المتوكل أمر أن يُمْسَحَ (١) في الأصل « خشنام بن سعيد » وصحناه من طبتات الحنابلة . وفي ابن الجوزي ٤١٦ « محمد بن خشنام بن سعد » ، والراجج أنه خطأ . الموضعُ الذي وقف عليه الناس ، حيث صُلِّي على أحمد ، فبلغ مقام ألغي ألف وخس مائة .

وقال البيهقي: بلغني عن البغوي، أن محمد بن عبد الله بن طاهر أمر أن تُحْزَرَ الخلق الذي في جنازة أحمد، فاتفقوا على سبعائة ألف.

وقال أبوهمام الوليد بن شجاع: حضرت جنازة شريك ، وجنازة أبي بكر بن عياش ، ورأيت حضور الناس ، فما رَأيتُ جمعًا قط شبيهَ هذا ، يعني في جنازة أحمد .

وقال أبوعبد الرحمن السلمي : حضرت جنازة أبي الفتح القواس مع الدارقطني ، فلما نظر إلى الجمع قال : سمعت أبا سهل بن زياد ، سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول : قولوا لأهل البدع : بيننا و بينكم الجنائز (١) .

وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبو بكر محمد بن المباس المكي . سمعت الوَرْكانيَّ جار أحمد بن حنبل وقع المأتم والنوح في أربعة أصناف: المسلمين ، واليهود ، والنصارى ، والجوس . وأسلم يوم مات عشرون ألفاً من اليهود والنصارى والمجوس .

وفي لفظ عن ابن أبي حاتم : عشرة آلاف .

وهي حكاية منكرة ، لا أعلم رواها أحد إلا هذا الوركاني ، ولا عنه إلا محمد بن العباس ، تفرد بها ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في التاريخ ١٠: ٣٤٧: « وقد صدق الله قول أحمد في هذا ، فإنه كان إمام السنة في زمانه ، وعيون مخالفيه أحمد بن أبي داؤد ، وهو قاضي قضاة الدنيا ، لم يحتفل أحد بموته ، ولم يلتفت إليه ، ولما مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان ، وكذلك الحرث بن أسد المحاسبي ، مع زهده وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته ، لم يصل عليه إلا ثلاثة أو أربعة من الناس ، وكذلك بشربن غياث المريسي ، لم يصل عليه إلا طائفة يسيرة جداً ، فله الأمر من قبل ومن بعد» .

والعقل يحيل أن يقع مثل هذا الحادث في بغداد ، ولا ينقله جماعة تنعقد هممُهم ودَوَ اعيهم على نقل ما هو دون ذلك بكثير .

وكيف يقع مثلهذا الأمر الكبير ولا يذكره المرّوذي ، ولاصالح بن أحمد ، ولا عبد الله بن أحمد ، ولا عبد الله بن أحمد ، ولا عبد الله بن أحمد ، ولاحنبل ، الذين حكوًا من أخبار أبي عبدالله جزئيات كثيرة لا حاجة إلى ذكرها ، فو الله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس لكان عظياً ، ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة أنفس .

وقد تركتُ كثيراً من الحكايات : إما لضعفها ، و إما لعدم الحاجة إليها ، و إما لطولها .

ثم انكشف لي كذب الحكاية بأن أبا زُرْعة قال : كان الوركاني ، يمني محمد بن جمفر ، جار أحمد بن حنبل ، وكان يرضاه ، وقال ابن سعد وعبد الله بن أحمد وموسى بن هرون : مات الور كاني في رمضان سنة ثمان وعشرين ومائتين (۱) . فظهر لك بهذا أنه مات قبل أحمد بدهرٍ ! فكيف يحكي يوم جنازة أحمد رحمه الله ؟!

قال صالح بن أحمد: جاء كتاب المتوكل بعد أيام من موت أبي إلى ابن طاهر يأمره بتعزيتنا ، ويأمر بحمل الكتب ، فحملتها ، وقلت : إنها لنا سماع نه فتكون في أيدينا وتنسخ عندنا ، فقال : أقول لأمير المؤمنين ، فلم نزل ندافع الأمير ، ولم تخرج عن أيدينا ، والجمد لله .

وقد جمع مناقب أبي عبدالله غير واحد ، منهم أبو بكر الهيتي في مجلد ، ومنهم أبو إسمعيل الأنصاري في مجلدين ، ومنهم أبو الفرج بن الجوزي في مجلد . والله تعالى يرضى عنه و يرحمه .

<sup>(</sup>١) وكذلك أرخ وفاته الحطيب في تاريخ بغداد (٢: ١١٦ — ١١٨) والسمعاني في الأنساب ( ورقة ٨١٥ ب ) .

## مصادر أخر لترجمة الإمام أحمد من الكتب المطبوعة

التاريخ الكبير للبخاري ج ا قسم ٢ ص ٦ التاريخ الصغير للبخاري ص ٢٤٤ الفهرست لابن النديم ٢٠٠ حلية الأولياء لأبي نعيم ١٦١١ – ٢٣٣ تاريخ بغداد للخطيب ٤: ٢١٦ -- ٢٢٣ مختصر طبقات الحنابلة لابن أي يعلى ٣-١١ محتصر تاریخ ان عساکر ۲: ۲۸ – ۶۸ مناقب أحمد لابن الجوزي ، مجلد خاص في ٤٤٥ صفحة صفة الصفوة لابن الجوزي ٢ : ١٩٠ -- ٢٠٢ تاریخ ابن الأثیر ۷: ۲۸ وفيات الأعيان لابن خلكان ٢٠:١ - ٢١ تذكرة الحفاظ للذهبي ٢: ١٧ - ١٨ طبقات الشافعية لابن السبكي ١: ١٩٩ - ٢٢١ تاریخ الحافظ ابن کثیر ۱۰: ۳۲۰-۳۲۳ طرح التثريب للعراقي ١:١١ — ٣٢ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ١: ٧٧ - ٧٦ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٢: ٣٠٤ – ٣٠٣ مفتاح السعادة لطا شكبري زادة 😙 🗝 🗕 ٤٨ 🗮 شذرات الذهب لابن العاد ٢ : ٩٨ - ٩٨ ت ذكر الخطيب أنه أفرد مناقب الإمام في كناب خاص \* \$ كلامه عن المحنة فقط

## فه\_رس

| صفحة |       |       |        |        |         |          |        |         |         |         |        |
|------|-------|-------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|
| ~    |       |       |        |        |         |          |        |         |         |         |        |
| •    |       |       |        |        |         |          |        | للذه    |         |         |        |
| ٩    |       |       |        |        |         |          |        |         |         |         | نسبه   |
| ١.   |       |       |        |        |         |          |        | للحد    |         |         |        |
| 14   |       |       | ظه     | وحف    | عالغت   | م واش    | ب العا | له علم  | ، إقبا  | ġ: (    | فصل    |
| 10   |       |       |        |        |         |          |        | اماءع   |         |         |        |
| 41   |       |       |        |        |         |          | رعه    | ه وو    | زهد     | g dai   | تواه   |
| 45   |       |       |        |        |         |          |        | دابه    | في آ    | : 4     | فصل    |
| 77   |       |       |        |        | ين      | الد      | أصوا   | له في   | ، قوا   | ، : فِي | فصل    |
| ٣٤   |       |       |        |        |         |          |        | ىرتە    | ىن .    | : (     | فصل    |
| -    |       |       |        |        |         |          | ولاد   | عاته وأ | زو-     | : في    | فصل    |
| 2.   |       |       |        |        |         |          |        |         |         | المحنة  | ذكر    |
| ٨٤   |       |       |        |        |         |          |        | الضر    |         |         |        |
| ٤٩   |       |       |        |        | pr. 1   | بقتدى    | عن     | کون     | أنهاة   | ة : و   | التقيا |
| 00   |       |       |        |        |         | اثق      | ن الو  | ته مو   | بع ر    | ġ: (    | فصل    |
| ۰۷   |       |       |        | کل     | م المتو | لله أيا. | عبد ا  | أبي     | ، حال   | ٤: ﴿    | فصل    |
| ٧٠   |       |       |        |        |         |          | ه عنه  | ني الله | مام و و | ة الا.  | وصي    |
| ٧١   | كلام  |       |        |        |         |          |        | المتو   |         |         | -      |
| Vo   |       |       | 4      | ة عل   | الصلا   | ناته و   | ، وو   | مه الله | نه ر-   | ٠ مر ه  | ذ کر   |
| ۸٠   |       |       |        |        |         |          |        | . جناز  |         |         |        |
|      | وفاته | يوم ا | ه أسلم | عم أنا | ي تز    | ية التي  | الروا  | هي      | 11 1    | الحافة  | رد     |
| ٨١   |       |       |        |        |         |          |        |         |         |         |        |
| ٨٣   |       |       | لبوعة  | ب المع | لكتب    | من ا     | إمام   | اغم     | فر لتر  | در أخ   | مصاد   |